# الاستعارة القرآنية والنظرية العرفانية

الأستاذ الدكتور: عطية سليمان أحمد وكيل كلية التربية جامعة السويس رئيس قسم اللغة العربية

# الاستعارة القرآنية والنظرية العرفانية

# الأستاذ الدكتور: عطية سليمان أحمد

وكيل كلية التربية جامعة السويس رئيس قسم اللغة العربية

حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف ولا يجوز لأي شخص أو جهة أن تقوم بطبع هذا الكتاب سواء طباعة ورقية أو الكترونية أو بأي صورة من الصور بهدف المتاجرة ولكن يسمح فقط باستخدام الكتاب لطلبة العلم وللمؤلف الحق القانوني في مقاضاة من ينتهك خصوصية النشر لهذا المؤلف.

هاتف جوال : 01273932103

#### المقدمة •

الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، فخلقه و علمه البيان ، فكان الله مصدر كل علم يعلمه الإنسان ، فسبحان من خلق فأبدع ، و علم فأتقن ، فكان من جميل صنعه في الإنسان أن علمه البيان ، فأصبح قادرا على أن يُبين، وتلك آية من آيات رب العالمين ، فأبدع الإنسان في هذا الباب أيّما إبداع ، فكان سبحانه هو بديع السماوات والأرض، وكان من تمام إبداعه أن فتح الباب لعباده ليبدعوا كما أبدع ، ولكن هيهات هيهات بين صنع الله وإبداعه وبين فتوحاته التي يمُنُّ بها على عباده ( ف تبارك الله أحسن الخالقين ) 14/ المؤمنين، فإن أبدعنا كبشر فأين إبداعنا من إبداع خالق البشر؟ وإن تصورنا أننا خلقنا فأين خلقنا من خلق أحسن الخالقين ؟ وإن تكلمنا فأين كلامنا من كلام رب العالمين؟

يحدثنا الحق تبارك وتعالى من خلال كتابه العزيز ، فنحاول أن نقتبس من نور كتابه لنتعلم كيف يكون البيان ، وكيف يُبنى الكلام ، ولهذا وجب علينا دراسة هذا الكتاب ، فننظر ما فيه من إبداع بلغ حد الإعجاز ، وإن إعجازه آت من تمام بيانه ، فالكلمة فيه لا يصلح مكانها سواها،وإن عصرت اللغة عصرا ، واستخرجت ما فيها من ألفاظ ومعان ، فأنت عاجز عن أن تأتى بغيرها مكانها .

وقد فُتن بإعجازه العلماء قديما وحديثا ، فألفوا حول هذه العبارة (إعجاز القرآن) المؤلفات ، وطرقوا كل أبواب البيان ليبلغوا بعض ما فيه من إعجاز ، ويلظل هذا الكتاب معجزا في كل عصر بما يخرجه لنا من أسرار بلاغته في كل زمان ، وعلى يد كل عالم طرق هذا الباب .

إننى هنا أحاول طرق باب من أبواب البيان، وهو باب الاستعارة، وقد سبقنى إلى هذا الباب علماء أجلاء، أبلوا فيه بلاءً حسنا، فحاولتُ أن أهتدى بهم فى هذا الطريق، فعرضت فكرة الاستعارة كما ذكرها القدماء ، ورجعت لرأى المحدثين فيها ، وقد وضع القدماء أصول هذا العلم ، وقد فتح المحدثون الباب وزادوا فيه ليبدعوا من جديد ، ويعيدوا النظر إلى الأشياء ، فتبدو فى شكل جديد ، كأنما لم تدرس من قبل.

وقد جاء البحث في صورة جامعة لفكر القدماء والمحدثين حول الاستعارة،ولكي يكون العمل ميدانيا كان كتاب(تلخيص البيان في مجازات القرآن) للشريف الرضى القاعدة التي ننطلق منها إلى الأمثلة التطبيقية على الاستعارة القرآنية ؛ لـنجمع بين الفكر الحديث ، وفكر ورأى القدماء حول الصورة الاستعارية ، ثم ندخل بهذا التصور القديم إلى ما يراه المحدثون ، فــتبدو الصورة الاستعارية أكثر وضوحا بما يخلعه عليها تحليل المحدثين من إلقاء الضوء على جوانب في الصورة لم يشر إليها القدماء، ولم يتناولوها بالدراسة أو التحليل .

كل هذا في سبيل هدف واحد، هو توضيح إعجاز الكتاب الكريم، وهذا الأمر ليس الغرض منه تطويع النص القرآني للنظريات الدلالية الحديثة، أو أنه يجاريها، بل لبيان أن الحق سبحانه وتعالى سبق بكلامـه ما وصلت إليه عقول البشر، وأن ما فيه من بيان أعجز كل أصحاب البيان، وما دفعنا إلى محاولة فهم النص القرآني المعجز إلا قوله تبارك وتعالى (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) 23/محمد، وفي موضع آخر قال (أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) 182/ماساء، فمحاولة فهم النص القرآني هو أمر من الله لنا، فعلينا أن نطيع أمر ربنا.

لقد لاحظت ما قدمه علماء اللغة في عصرنا حول الاستعارة كباب من أهم أبواب الإبداع من دراسات جادة، قاموا فيها بتحليل الجانب اللغوي ، والذهني لهذه العملية لإخراج مكوناتهاالدلالية؛بشكل يشعرك أنه لا يوجد ما يُقال بعد ذلك،لكن باب البحث والدراسة والإبداع فيه لاينتهى،بل لابد لكل باحث أن يبدأ من حيث انتهى الآخرون، فيوظف كل جديد يجده ، أويبتكره من سبقه في خلق جديد آخر لم يُسمع به من قبل.

وانطلاقا من هذا المفهوم قمت بمحاولة توظيف معطيات بحوث ودراسات هؤلاء الباحثين المحدثين في دراسة الاستعارة ،وما قدمه القدماء من دراسات في هذا الباب من خلال كتاب الشريف الرضي ؛ لنضع هذه الآيات القرآنية في مكانها اللائق بها كآيات معجزات، تظل مادة بحثية في كل زمان ومكان ،لا يشبع منها العلماء، وتبهر الناس بإعجازها الذي لا ينتهى .

# من دوافع البحث:

أعجبتنى عبارة لهؤلاء الباحثين المحدثين ، وهى ( الاستعارة الميتة) في مقابل الاستعارة الحية ، ذكر ذلك بول ريكور في قوله (فالاستعارة الميتة ليست باستعارات إذا أردنا الدقة ، وأعنى بالاستعارة الميتة عبارة من طراز (أرجل الكرسي ) أولسان الباب، والاستعارة الحية هي استعارات الابتكار التي تكون فيها الاستجابة للتنافر في الجملة توسعا جديدا للمعنى، وإن صح القول بالتأكيد أن الاستعارات المبتدعة تتحول بالتكرار إلى استعارات ميتة )(1)

هـذا القول جعلنى أعيد التفكير فى قضية تغيير الاستعارة ، فإذا كانت الاستعارة تولـد جديدة نتيجة الإبداع والابتكار كل يوم ، ثم تصبح قديمة بعد ذلك ، بل ميتة ، فكيف يكون فى القرآن الكريم مثل هذه الظاهرة (الاستعارة) التى تتحول من الجديد إلى القديم أو الميت أو المبتذل ؟

كان هذا الأمر من دوافعى إلى البحث فى قضية الاستعارة القرآنية ، كيف تتجدد هـذه الاستعارة ولا تُبتذل رغم انقطاع الوحى ، لقد جاءت الاستعارة القرآنية حاملة معها عناصر التجديد ، كما فى قوله تعالى فى سورة التوبة /57 ( لو يجدون ملجأ أو مسغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ) يقول القرطبي (وهم يجمحون أى يسرعون ، لا يرد وجوههم شيئ من جمح الفرس إذا لم يرده اللجام )(2)

لقد اعتمدت الاستعارة في (يجمحون) على الصورة الذهنية لدى العربي عن الفرس الجامح ،و هو الفرس الفار من صاحبه، وما فيها من جمع بين صفتين هما السرعة والخصوف ، ففي عصرنا من يسبق الفرس كالطائرة ، ولكن لا توجد طائرة تجمع بين الصفتين: السرعة مع الخوف ، فتظل الصورة الاستعارية في يجمحون متجددة، ويظل مجال الهدف (أصحاب النار) حاملا خصائصه الأصلية الخوف الشديد مع نقله لصفات مجال المصدر ( الفرس الجامح ) وهي السرعة الشديدة.

1- نظرية تأويل الخطاب وفائض المعنى ، بول ريكور، ت/ سعيد الغانمى،المركز الثقافي العربي 1976 ص93 و ـ تفسير القرطبى ، دار الريان للتراث بدون تاريخ 2003/5

# الاستعارة عند القدماء

كثر حديث القدماء حول مفهوم الاستعارة، وقد عرفها ابن رشيق القيرواني بقوله ( الاستعارة أفضل المجاز ، وأول أبواب البديع ... والاستعارة إنما هي من اتساعهم في الكلام اقتدارا ودالة ليس ضرورة ، لأن ألفاظ العرب أكثر من معانيهم، وليس ذلك في لغة أحد من الأمم غيرهم ، فإنما استعاروا مجازا واتساعا ، ألاتري أن للشيء عندهم أسماء كثيرة ، وهم يستعيرون له مع ذلك ؟ على أنّا نجد أيضا اللفظة الواحدة يعبر بها عن معان كثيرة ...وليس هذا من ضيق اللفظ عليهم ، ولكنه من الرغبة في الاختصار ، والثقة بفهم بعضهم عن بعض )(1)

إن ابن رشيق يشير إلى الهدف من الاستعارة عند العرب ليس لقلة الألفاظ أو لضيق الأفكار، إنما هذا من باب مخاطبة الذكاء عند المتكلم والمستمع ،فكلاهما يشترك في هذه الأحاجي التي تعتمد على ذكاء المستمع في فهم المقصود بالقول، وذكاء المتكلم في صنع عبارات تحتاج من مستمعه أن يُعمل ذهنه فيها ،وهذا الأمر يوضح ديناميكية الاستعارة ، فمن كانت لديسه القدرة على إيجاد ترابط بين الأشياء المتشابهة ؛ كان مبدعا ، ومن كانت لديه القدرة على فهم هذا السترابط بين الشيئين المتشابهين كان مستمعا جيدا ،وهذا وجه الإبداع في الاستعارة عند القدماء .

ويذكر ابن رشيق على لسان الرمانى عن أعلى درجات الاستعارة ،وهى الاستعارة الحسنة ما أوجب بلاغة ، ببيان لا تنوب منابه الحقيقة كقول امرئ القيس : قيد الأوابد) (2) إنها أعلى درجات الاستعارة ـ كما يرى الرماني ـ التى تتحول فيها الحقيقة إلى خيال ، ثم يتحول الخيال إلى حقيقة ،فيتكلم الناس بها على أنها حقيقة بعد أن استقر في أذهانهم أنه حقيقة لا خيال ، بل إنهم يعجزون عن العودة إلى الحقيقة ، لقد أصبحت عبارة (قيد الأوابد) أقوى وأوضح في الدلالة على السرعة من عبارة : فرس سريع ، ولا تنوب العبارة الثانية عن الأولى رغم أن الثانية تمثل الحقيقة .

<sup>1)</sup> العمدة : ابن رشيق القيرواني ، مطبعة حجازي ، القاهرة 1934م ص243/1

<sup>2)</sup> المرجع السابق: 242/1

ولكننا نجد د. عبد الإله سليم يقول: إن وظيفة الاستعارة عند القدماء إما اتساعية، أوتأكيدية، أوتجميلية ، أوتوضيحية، أى أنها صيغة زائدة، يتم الانتقال إليها حسب رغبة مستعمليها... وقد بينا في الفصل الأول أن الاستعارة أعم من أن تقتصر على وظيفة جمالية ، وسنؤكد في فقرات هذا الفصل أنها ليست اتساعا زائدا تتحكم فيه رغبات المتكلمين ، وعنوان التمكن من اللغة وغرائبها ، وسنبين أنها ضرورة من ضرورات الحياة ، وآلية فعًالة للتعليم وتجاوز الحبسات التواصلية لدى الأطفال والبالغين ) (1)

هذا القول السابق لم يُدخل فيه عبارة ابن رشيق (ولكنه من الرغبة في الاختصار، والثقة بفهم بعضهم عن بعض)التي تشير إلى أن هدفهم من الاستعارة التواصل بين الناس أيضا، فالاستعارة تمكنهم من التفاهم.

هذه الوظيفة (التفاهم) أساسية بالنسبة للاستعارة، وضرورية للتواصل بين البشر ، ولهذا استخدمها القرآن الكريم في شرح ، ووصف أشياء لم يرها الإنسان ، كالهدى والضلال والجنة والنار .

ويشير الرماني فيما نقله عنه ابن رشيق إلى درجة من التواصل نستغنى فيها عن الحقيقة ، ونلجأ إلى الاستعارة ، بل إننا لا يمكن لنا أن نتواصل معا عبر الحقيقة ، بل لا بد لنا من الاستعارة ، فامرؤ القيس لا يكتفى بوصف فرسه بالسرعة ، بل هو قيد للأوابد ، فعبرت تلك الاستعارة عن شدة سرعته بصورة لا يمكن أن ندركها لو قلنا :إنه سريع أو شديد السرعة ، فهو قيد لا ينفك للأوابد ، فأينما ذهبت كان فرسه قيدا لها، فجمعت الصورة الذهنية للقيد بين الفرس وصفة السرعة، ولهذا قال ابن جنى في تعريف الاستعارة ( الاستعارة لا تكون إلا للمبالغة ، وإلا فهى حقيقة ) ويعلق ابن رشيق على كلام ابن جنى قائلا (وكلام ابن جنى أيضا حسن فى موضعه، لأن الشييء إذا أعطى وصف غيره سمى استعارة)(2)

فلو جاء الكلام بصورة الحقيقة لا يعد ذلك من البلاغة أو المبالغة،والمبالغة باب لنقل حقيقة إدراك الشيء لدى المتكلم إلى المستمع،فهو يرى هذا الشيئ بتلك الصورة

<sup>1)</sup> بنيات المشابهة في اللغة العربية ، د عبد الإله سليم ، دار توبقال المغرب 2001 ص61

<sup>2)</sup> العمدة 241/1

التى يرى الآخر أنها مبالغة نتيجة لمااستقر في إدراك المتكلم، فحاول نقل إدراكه إلى الآخرين، فيفهمهم ويقنعهم بما فهمه، وتلك غايته من المبالغة (نقل إدراكه لغيره).

ويشير إلى هذا الهدف الاستعاري أبو هلال العسكري بقوله ( الاستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره بغرض،وذلك الغرض إما أن يكون شرح المعنى،وفصل الإبانة عنه،أو تأكيده والمبالغة فيه،أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ، أو تحسين المعرض الذي يبرز فيه)(1)وهذا الكلام لا يخرج عن قول ابن جني والرماني في أن الهدف من الاستعارة الشرح والتوضيح والمبالغة والاختصار في اللفظ المعبر عن المعني، وهذه الأهداف تجعل للاستعارة قيمة كبيرة في تحقيق التواصل بين البشر، وفي الوقت نفسه لم يخب عن القدماء ما أدركه المحدثون من أهداف،ووظائف للاستعارة،وأنهم أدركواأنها صيغة زائدة كما قال د. عبد الإله سليم، أهداف،ووظائف المعبر رغبة مستعمليها،بل إنهم يرونها ضرورة (كما ذكر الرماني) أنها تنوب مناب الحقيقة،فتصبح في مواضع معينة ضرورة تتفوق فيها علي الحقيقة، وتنوب منابها ، فكيف بنا أن نستغني عنها؟!

هذا هو تصور القدماء للاستعارة دون الدخول إلي تعريفات كثيرة لها ، بل جُل حديثنا عن رأي القدماء في الاستعارة كهدف ضروري لتحقيق التواصل بين البشر.

\_\_\_\_\_

<sup>1)</sup> كتاب الصناعتين ، أبو هلال العسكري ، عيسى البابي الحلبي بدون تاريخ ص 276

# نظرية الاستعارة

#### ما الاستعارة ؟

هل الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه؟أم هي تجسيد للمحذوف ببديل له هو الموجود فيبدو القديم في شكل جديد ، ويُفهم المجهول من خلال هذا المعروف؟ وبذلك تتضح الصورة في ذهن المستمع ؟

إن الاستعارة في أبسط صورها هي وسيلة لفهم مجال من خلال مجال آخر، وهذا الفهم يتطرق إلى كل مجالات الحياة التي يعيشها الناس جميعا، في يستخدمونها في إدراك العالم من حولهم بكل دقائقه التي يرونها والتي لم يروها، فيصبح السؤال: أين المجال الذي لا تدخله الاستعارة في عالمنا؟

عند الحديث عن العلاقات والترابطات والمشابهات تفرض الاستعارة نفسها،إنها الوسيط بين الذهن البشري ، وما يحيط به من أشياء ، فبها يُفسر الملتبس والمبهم ، ونتجاوز كثير من عراقيل التواصل بين البشر .

إن الاستعارة وسيلة أساسية تساعد الإنسان على التعبير عن إمكاناته، وقدراته على النظر إلى الأشياء من زوايا غير مسبوقة تساعده على إبداع الترابطات ، و ملاحظة التشابهات بين الأشياء ( وبذلك تصبح الاستعارة وسيطا ثقافي من تطوير المعارف ، وابتكار التصورات ... إنها عملية تنظيم لغتنا وفكرنا وسلوكنا ، ومعظم أعمالنا اليومية وتصاحبنا في كافة أوقاتنا)(1)

بهذا التصور عن الاستعارة يمكننا أن نرى هذه الظاهرة بشكل أوضح،فهى تمثل تصورنا للأشياء ،وكيف يمكن أن نربط بينها وبين غيرها مما يشبهها، أويقاربها من جانب ما ،ودور الجانب اللغوي في هذه العملية العقلية،حيث تقوم في أساسها على تصور ذهني عن الأشياء ، تقوم اللغة باستدعائه من الذهن باعتبارها مثيرا لغويا ؛ يستدعى الصورة الذهنية التي تقابله من الذهن.

1) بنيات المشابهة في اللغة العربية 57

# ما يجب دراسته من عناصر الظاهرة الاستعارية

#### أولا: الجانب العقلى:

هو الجانب الذى تتم فيه وبه عملية الاستعارة، وهنا تبدو الحاجة الملحة للاستعانة بالنظرية التصورية، ومعطياتها لمعرفة طريقة تصورنا للشيء وخصائصه، وما يمكن أن يثيره ذكر هذا الشيء في الذهن من أشياء ترتبط به.

#### ثانيا: الشبكة الدلالية الموسعة:

يمكننا من خلال دراسة الجانب العقلي أن ندرس القدرة الإبداعية للفظ على إنشاء شبكة موسعة من العلاقات الدلالية التي تربط بين هذا اللفظ ،وبين باقى الألفاظ ، بما يثيره في الذهن من علاقات وترابطات ربما تخفي على كثير منا .

#### ثالثا: الجانب الإبداعي:

وهنا تبدو القدرة الإبداعية في إنشاء سلسلة من العلاقات الدلالية التي لا تنتهى من الإبداعات الجديدة في كل يوم وكل عصر، لأن القدرة الإبداعية في الإنسان لا تنتهى، والجانب المبدع في عقله لا يكف عن ابتكار الجديد في كل يوم باكتشاف روابط بين الأشياء المختلفة والمتباينة ، تظهر في استعاراته المتجددة كأنه آلة إبداع استعارية.

# رابعا: القدرة الاستمرارية للاستعارة:

يجب دراسة قدرة الاستعارة على الشيوع والانتشار، وذلك من خلال متابعة هذه الاستعارة في المجتمعات المختلفة ، ومدى قبولها في تلك المجتمعات لتحقيق عنصر الانتشار والاستمرار، وكيفية تحولها من استعارة جديدة إلى استعارة ميتة أو مبتذلة.

# جوهر الإبداع في الاستعارة

يقول مونربيروسلى (إن الاستعارة هى قصيدة مصغرة) (1) ويعلق بول ريكور على ذلك بقوله: (ومن هنا فالعلاقة بين المعنى الحرفي ، والمعنى المجازي أشبه بنسخة مختصصرة فى داخل جملة واحدة من الدلالات المعقدة المتداخلة التى تسم العمل الأدبي ككل) ويقول (حين يتحدث شكسبير عن الزمن شحاذا، فهو يعلمنا أن نرى فى الزمن وكأنه شحاذ هنا يجتمع صنفان كانا متباعدين سابقا ، وفى اجتماع البعداء هنا يكمن عمل المشابهة، و هكذا كان أرسطو مصيبا فى هذه النظرة حين قال: إن الانغمار فى الاستعارة المبتكرة يتطلب عينا لالتقاط المشابهة )(2)

إن في اجتماع البعداء يكمن عمل المشابهة ، وهو يتطلب عينا لاقطة ـ كما يقول أرسطو ـ ولهذا يمكن تصور الاستعارة من خلال هذين الشكلين :

الشكل \_1\_

شيء ما (أ) --> عين مبتكرة لاقطة

-- > نقطة الإلتقاء بينهما -> (ج) المنتج استعارة جديدة

شيء ما (ب)--> عين مبتكرة لاقطة

الشكل \_2\_

المثلث الإبداعي للاستعارة:

يمكن تصور الاستعارة من خلال العملية الإبداعية بهذا الشكل:

<sup>1)</sup> علم الجمال ، مونروبربيردسلي ،نيويورك 1968 ص 134

<sup>2)</sup> نظرية التأويل الخطاب وفائض المعنى 84 92،



لابد لوجود استعارة من وجود هذا المثلث الذى قاعدته تمثل الشيئين المتناقضين ، والعين المبتكرة تصل بنا فى قمة المثلث إلى الصورة الاستعارية ،حيث (ج) المنتج الاستعاري، فالأشياء(أ) و (ب) موجودة سلفا قبل إبداع هذه الاستعارة بكل صفاتهما، ثم تأتى العين المبتكرة لتلتقط نقطة التشابه بينهما .

# دور الاستعارة في تنمية اللغة:

هل للاستعارة قيمة لغوية ؟ إن اللغة باعتبارها وسيلة تعبير وتواصل بين الناس تحتوى على مفردات تعبر عن أشياء تشير إليها حقيقة ، وهو ما يـــعرف بالمعنى الحقيقي للفظة ، ومن خلال هذه العلاقة يتمكن الناس مــن التواصل بينهم ،ثم تكثر المعانى مع قلة الألفاظ(1) ، وهنا تلجأ اللغة إلى وسائل أخرى لـــتسد بها هذا العجز اللغوي في مفرداتها ، وتلاحق هذا السيل الكبير المتلاحق من الأفــكار والمعانى ، فتدخل باب المجاز.

إن هذه العملية (تنمية اللغة من خلال الاستعارات) عملية معقدة لا تتم بهذه الصورة البسيطة التي ذكرناها، إننا في إطار الاستعارة كإحدى أبواب البلاغة التي تنمى اللغة نرى عمليات عقلية معقدة تتم حتى تُخرج لنا استعارة جديدة يقبلها المستمع، وتشيع في المجتمع، ثم يُنسى أنها استعارة، ونتعامل معها على أنها حقيقة لا كاستعارة منسية، بل إنها تدخل في معاجم هذه اللغة كإحدى دلالات هذه الكلمة.

<sup>1)</sup> هذا القول يخالف ما قاله ابن رشيق القيرواني من أن الاستعارة لا تأتى لقلة الألفاظ في اللغة ولكن لها مكان تفوق فيه الحقيقة ، انظر العمدة ص242/10

ويحدثنا ريكور عن هذه العملية العقلية التي تتم بها الاستعارة قائلا (ومن هذا الوصف لعمل المشابهة في الأقوال الاستعارية تصدر مقابلة أخرى للتصور البلاغي المحض عن الاستعارة. وعلينا أن نتذكر أن المجاز في البلاغة القديمة كان يعني المحض عن الاستعارة أخرى ، لكن الاستبدال عملية عقيمة في حين أن التوتر بين الألفاظ في الاستعارة الحية، أو بعبارة أدق، بين التأويلين اللذين يكون أحدهما حرفيا والآخر مجازيا يثير على مستوى الجملة كاملة خلقا حقيقيا للمعنى لا تنتبه البلاغة التقليدية إلا لأثاره ونتائجه، فهي لا تستطيع أن تفسر خلق المعنى ، لكن في النظرية التي تذهب إلى وجود توتر في الاستعارة ، كالتي نقابل بها هنا نظرية الاستبدال ، تنبثق دلالة جديدة ، تضم في داخلها الجملة كلها ،بهذا المعنى تكون الاستعارة خلقا تتلقائيا ، وابتكارا دلاليا ، لا مكان له في اللغة السائدة ، ولا وجود له إلا لأنه اكتسب مسندا غير عادى أو غير متوقع ، ولذلك تشبه الاستعارة حل لغز ، أكثر مما تشبه اقترانا على المشابهة ، لأنها تتكون أصلا من حل لغز التنافر الدلالي)(1) ويـقول أرسطو ( إن الانغمار في الاستعارة المبتكرة يتطلب عينا لالتقاط المشابهات)(2)

هذا القول وسابقه يوضح أن الاستعارة لا تقوم على المشابهة فحسب ، بل تحتاج الى عين مبتكرة مبدعة ، تقوم بتحويل التنافر بين الأشياء إلى تشابه ، وتطابق عن طريق حل لغز التنافر بالتقاط نقطة الالتقاء بين المتنافرين والمتباعدين ، وذلك بفرز السمات الانتقائية في كلا الشيئين، والتقاط من بين تلك السمات ما يجعلهما متقاربين، يمكن أن يحل بعضهما مكان البعض .

وهذه العملية العقلية الإبداعية تبدأ من عقل المبتكر المبدع ، وتنتهى عند عقل المستمع المدرك لنقطة الالتقاء ، وهى السمة الانتقائية التى تجمع بينهما فيكررها ، ويستخدمها، وتشيع هذه الاستعارة فى هذا المجتمع ، لأنها لقيت قبولا من الناس، وقد سماها ريكور الاستعارة الحية فى قوله ( وهى استعارات الابتكار التى تكون فيها الاستجابة للتنافر فى الجملة توسيعا جديدا للمعنى ، وإن صح القول بالتأكيد إن

<sup>1)</sup> نظرية التأويل وفائض المعنى 93

<sup>2)</sup> فن الشعر لأرسطو 42

الاستعارات المبتدعة تتحول بالتكرار إلى استعارات ميتة ، وفى مثل هذه الأحـوال يتحول المعنى الممتد إلى جزء لا يتجزأ من مادة المعجم ، تسهم فى تعدد معـانى الألفاظ المعينة التى تتضاعف معانيها اليومية بالنتيجة، فليس فى القاموس استعارات حية...إن الاستعارة ليست تزويقا لفظيا للخطاب ، بل لها أكثر من قيمة انفعاليــة ، لأنها تعطينا معلومات جديدة ، وبوجيز العبارة ، تخبرنا الاستعارة شيئا جديدا عـن الواقع ) (1)

وهذا القول الأخير لريكور بيدو حقيقيا في مجمله ، حيث الاستعارة ليست تزويقا للكلام ، بل من مهامها نقل الانفعال من الكاتب إلى المتلقى ؛ فيجعله يسرى الشمس تبكى أو تضحك، ولكنها لا تخبرنا عن شيء جديد عن الواقع الذى نعيش فيه فحسب، بل ترينا ما لم نر في الواقع رغم أنه أمام أعيننا من سنين ، فالذى يقول لصاحبه : هذا فلان يمر، فيقول له صاحبه : أحلق له، نفض له، لقد رأى في هذا الشخص المار صفة، تجعله يوضع تحت الأقدام ؛ مثل الشعر بعد الحلاقة ، والغبار عندما يُثار ، ثم يُلقى على الأرض، رغم أننا عشنا أجيالا نرى الشعر تاج المرأة، إن هذا المتكلم رأى في واقع الشعر ما لم نره من سنين، ولهذا فهو لم يخبرنا بجديد عن الواقع، وإنما ربط بين المتنافرين (الإنسان السيء والشعر الملقى على الأرض) فخلق نقطة إلتقاء بينهما، وهي الإهمال والوضع تحت الأقدام ، وهذه العملية تمثل سر الإبداع في الاستعارة ، بل هي أساس ديناميكية الاستعارة المتجددة في كل يوم، وكيف تتطور فتخلق معاني جديدة للكلمة ؟ تسجل بعد ذلك في المعجم، ثم نأتي لنعالج الأمر من آخره ، وهو لماذا تتعدد دلالة الكلمة؟ بل يجب علينا أن نبحث في أصل معنى الكلمة ، وكيف انقل إلى أشياء أخرى ،قد يبدو للوهلة الأولى أنه لاعلاقة بينهما ، وكيف تحولت دلالة الكلمة وتشعبت وخلقت لنا شبكة دلالية موسعة .

1) نظرية التأويل 94

## الاستعارة الحية والاستعارة الميتة:

"الاستعارة الحية هي استعارة الابتكار التي يكون فيها الاستجابة للتنافر في الجملة توسيعا جديدا للمعنى،وإن صح القول بالتأكيد إن الاستعارة المبتدعة تتحول بالتكرار إلى استعارات ميتة. وفي هذه الأحوال يتحول المعنى الممتد إلى جزء لا يتجزأ من مادة المعجم، تسهم في تعدد معانى الألفاظ المعنية التي تتضاعف معانيها اليومية، فليس في القاموس استعارات حية "(1)

تميل الطبيعة البشرية إلى التجديد والابتكار الدائم، ومن هنا تنشأ الحاجة إلى تجديد الاستعارة، فلا يكف المتكلم عن إبداع الجديد فيها من خياله، ثم يصبح جديد اليوم قديم الغد، فالفارق بين الاستعارة القديمة والاستعارة الجديدة هو فارق زمني، ولهذا نختلف مع ريكور في قوله(بأن الاستعارات الميتة ليست باستعارات، إذا أردنا الدقة، وأعنى بالاستعارات عبارات من طراز أرجل الكرسي أو لسان الباب)(2) لأن الاستعارة الميتة كانت يوما استعارة جديدة، كما أن الجانب الاستعاري لازال قائما فيها، فلا يمكن أن يكون للكرسي أرجل، ولا للباب لسان إلا على سبيل الاستعارة.

## من أسباب موت الاستعارة:

"إن جزءا مهما من نسقنا التصوري قائم على الاستعارة ، التى هى أساسا وسيلة من وسائل التى نمقول بواسطتها الموضوعات والأوضاع، لذلك يجب أن لا نستغرب إذا وجدنا أن كثيرا من كلامنا استعارات ميتة ، نــسى مستعملوها أنها ناتجة عن ملاحظة علاقة من نوع معين، واستعارات جذرية لا نكاد نلاحظ جانبها الاستعاري ، أو استعارات شعرية يحركها دافع إبداعي أو استعارات اضطرارية نلجأ إليها مكرهين

<sup>1)</sup> نظرية التأويل وفائض المعنى93

<sup>2)</sup> المرجع السابق 93

أما الاستعارات الميتة فنجدها في بنيات مثل: نلت الجائزة ـ فلان أحمق، فاستعمال الجائزة استعارة ميتة ، لأن فعل أجاز فلان فلانا ، كان يدل في بداية الاستعمال على تمكين القيم على الماء الرجل من الماءحتى يجيزه ...الملاحظ أن الانتقال من تمكين الرجل من الماء إلى تمكنه من الهدية تسوغه ،جزئيا المشابهة ، إلا أن تمكين جائزة الماء تلاشى بفعل تطور اللغة ، واستقر تمكين الجائزة بمعنى الهدية والمكافأة) (1)

هذا تأثير تطور اللغة، وعامل النسيان في تجدد الاستعارة واستمرارها، وتحولها إلى أصل مع نسيان الأصل، وبقاء الاستعارة على أنها الأصل، أويظلان معا (الاستعارة مع الأصل) فينتج عن ذلك تعدد المعنى للكلمة الواحدة، ثم يتم نسيانها فتتحول إلى استعارة ميتة، يقول د. عبد الإله سليم (لننظر إلى الاستعارة نفسها من خلال النسق التصوري لمفهوم الوجود الإنساني، هناك استعارة تصويرية هي استعارة إنسان، ومفهومها أن الاستعارة تولد جديدة بواسطة ملاحظة علاقة، أو افتر اضها، فتبدأ في النمو و الانتشار والشهرة حتى تكبر، ثم تموت وتنسى أصولها الاستعارية ... ولذلك يبدو أن قلسدر الاستعارة أن لا تخلد مهما كان جمالها، فمصيرها الموت عاجلا أم آجلا وقلد ويستمر أجيالا، نتصور مسار الاستعارة كالتالي:

## استعارة وليدة ----> استعارة عرفية ----> استعارة ميتة )(2)

إنها عملية ديناميكية تبدأ من مبتكر له عين لاقطة يلاحظ تشابها أو تقاربا في إحدى السمات الانتقائية بين المتنافرين، فيستغل التوتر الحادث بين المتنافرين فيبدع صورة استعارية جديدة تشيع وتنتشر ، ثم تبتذل و تموت ، ويصبح السر في وجود الاستعارة وتجددها وتطوها ؛ هو الإنسان المبدع المبتكر ، وهو السبب في موتها لأنه ابن أغيار، يمل التكرار ، ويرغب في التجديد ، فيبدع في كل يوم الجديد والجديد.

1) بنيات المشابهة في اللغة العربية 66 2) المرجع السابق 71

# كيف تبقى الاستعارة ؟

يقول ريكور (لعل عمل الاستعارة لا يكتمل ، ولا يتناسب على الإطلاق كوسيلة للتعبير عن الزمانية المختلفة للرموز،أو ما يمكن لنا أن نسميه إصرارها على البقاء، إذا لم تنقذ الاستعارة أنفسها من الاضمحلال التام عن طريق رص صفوفها لتحقيق تبادل التأثير بين الإشارات ، كل استعارة تستدعى الأخرى ، وكل واحدة تبقى حية بالحفاظ على قدرتها في استحثاث الشبكة بأسرها (1) هذا يعنى أن على الاستعارات أن ترتبط مع بعضها في صورة شبكة من العلاقات يستدعى بعضها بعضا ، ويقول ( هكذا يطلق على الله في التراث العبرى اسم الملك ، والأب ، والزوج ، والمولى ، والراعي، والقاضي، كما يطلق عليه الصخرة والحصن والمخلص والعبد المعذب .

فـــتولد الشبكة ما يمكننا أن نسميه باستعارات الجذور root metaphors، الاستعارات التي لديها القوة من جهة لجمع الاستعارات الــــجزئية المستمدة من مختلف ميادين تجربتنا وتضفى عليها بالتالي نوعا من التوازن. أعنـــي عددا غير محدود من التأويلات الضمنية على المستوى المفهومي، فاستعارات الجذور تجمع وتفرق تجمع الصور التابعة معا،وتفرق المفاهيم على مستوى أعلى إنها الاستعارات المهيمنة القادرة على توليد وتنظيم شبكة نافعة كنقطة اتصال بين المستوى الرمزي بارتقائه البطيء ،والمستوى الاستعاري السريع الزوال) (2)

إن استعارات الجذور التي يتحدث عنها ريكور هي استعارات ارتبطت بمفاهيم متجذرة في الصور الذهنية للبشر ، ولهذا فهي مرتبطة معا ،و قادرة على استدعاء بعضها لمجرد ذكر بعضها الآخر ، فكلمة الله تستدعي كل هذه المعاني أو الصفات المرتبطة به ، فهو الملك ، وهو القاضي ، و هو الراعي ... كما عرف هؤلاء القوم (اليهود) من خلال تجاربهم الشخصية معه ، فالتجربة هي التي تضخ تلك المعاني ، فإذا ذُكر أحد هذه الألفاظ استدعى من خلال الشبكة الذهنية باقي الصور الاستعارية و الصفات المستقرة في الذهن ،والمتكونة نتيجة التجربة ، وهذا الترابط بين الصور الاستعارية يجعلها ثابتة مستقرة في الذهن لارتباطها بالتجربة ،والتجربة الجديدة هي التي تجعل الصورة حديثة ومتجددة.

نظریة التأویل 109

<sup>2)</sup> المرجع السابق 109

الاستعارة القرآنية بين الموت والحياة:

إن القرآن الكريم لغة لكل عصر يسمعها كل إنسان فيرى فيها الجديد والجديد ، ولهذا عالج مشكلة موت الاستعارة بالرجوع إلى أسباب موتها، وهو اختلاف الأجيال المتتالية في تصورها للأشياء، فكل جيل يرفض رؤية من سبقه ، ويرى الكمال في تصوره هو للأشياء، بل يضيف الجديد إلى من سبقه، فيلمح في الشيء صفة لم يرها الجيل السابق عليه ضمن الصفات الانتفائية لهذا الشيء، هذه الصفة تمحو التنافر الذي كان بين هذا الشيء وشيء آخر ، فتأتى الاستعارة لتخلق التقارب بينهما، وتُبنين تصورا جديدا عن الشيء السابق ، من خلال هذا الشيء (أي فهم مجال من خلال مجال آخر كما يقول لايكوف) ثم يكتشف الجيل التالى له صفة أخرى، وتتابع الأجيال في إدراكها للأشياء ، وقد تتغير هذه الصفات أو تتبدل ، وهنا يجب محو هذه الصفة من مجمل الصفات الانتقائية للشيء لتحل محلها صفة أخرى .

لهذا اعتمد الكتاب الكريم في استعاراته على صفات ثابتة في الشيء لا تتبدل عبر الأجيال ، بل تظل ثابتة متوارثة ، وقد بُنْينت تلك الصفات في التصور الذهني لكل البشر ، وهذا هو سر ثبات الاستعارة القرآنية ، وتجددها رغم تعاقب الأجيال التي تناولته بالقراءة والتفسير.

الإنسان يُكون صوره الذهنية من البيئة التي يعيش فيها ، و أشياء هذه البيئة ، ومكوناتها، ومخلوقاتها ، وسلوكيات أصحابها ، ولا يمكن عزل هذه الأمور عن مجال إدراكه ،وتعاملاته، ويظل عبدا لها في إدراكه وفهمه لأموره الأخرى، ولهذا إذا أردنا إدخال مفاهيم جديدة إلى تصور هذا الإنسان لابد أن نضع هذه الأمور في الحسبان ، فنسأل : أين يعيش ؟ وكيف يمارس حياته ؟ وبالجملة ما هي بيئته؟

هذا ما فعله النص القرآني في استعاراته لتظل ثابتة متجددة:

أولا: اعتمد على صفات ثابتة لا تتغير في الشيء المستعار ،كالاستعارة من الظواهر الكونية أوصفات ثابتة في المخلوقات والجمادات والنباتات التي يعرفها كل عربي.

<u>ثانيا</u>: الاستعارة من صور ذهنية ثابتة ،واضحة في عقل كل عربي،ومرتبطة ببيئته، وتجاربه الحياتية ،وتوظيفها كوسيلة توضيح وبناء مفاهيم عن أشياء وأفكار جديدة.

ثالثا: المستعار له تتحول استعارته إلى صفة ثابتة فيه لا تتغير ، لأن النص القرآني يصدر حكما ثابتا عليه لا يمكن أن يبدل أو يتغير.

رابعا: الهدف من أغلب الاستعارات إصدار أحكام أبدية تنطبق على قطاعات كبيرة ممن تشملهم هذه الاستعارات ، لا يتغير على مدى الدهر.

خامسا: الغاية من الاستعارات القرآنية غاية تفهيمية، وبناء بنية تصويرية لأشياء جديدة

فهى استعارات مفهومية، وليست جمالية فحسب ، حيث تأتى لغرض أساسي ، هو تفهيمنا شيئا لا نعرفه، أو لم نره من قبل، وعلينا أن نتخيله فى حدود ما لدينا من طاقة ذهنية ، ووسائل بيئية محيطة بنا، ونتعايش معه، بل نعدل من سلوكنا ليتوافق مع هذا الشيء الذى نتخيله ، فنفعل ما يقربنا إليه، ونجتنب ما يبعدنا عنه، وهذا يدخلها ضمن نظرية الاستعارة المفهومية التى نادى بها لايكوف ، حيث تصبح ( الاستعارة أداة مفهمة وتمثيل وتصور يعم كل مظاهر الفكر بما فى ذلك المفاهيم المجردة والمتصلة بالمجالات الأساسية من قبيل الزمن ، والأوضاع ، والمكان ، والعلاقات ، والأحداث ،

والتغيرات، والجعل ، وما إليها)(1)لهذا ( فالاستعارة ظاهرة مركزية غالبة في دلالة الكلام العادى اليومى ، وهي جزء من الفكر من حيث مثلت أداة في تصور العالم والأشياء وتمثلها في جميع مظاهرها )(2)

<sup>1)</sup> نظريات لسانية عرفانية د. الأزهر الزناد ، دار محمد على ، تونس ، ط الأولى 2010ص142

<sup>2)</sup> المرجع السابق ص142

هذه الأسباب معا تجعل الاستعارة القرآنية متجددة متطورة ، رغم توقف الوحى ، ذلك أنها إلى جانب جمعها لهذه الأساب يُضاف إليها سبب لم نعرفه فيما سبق ، بل نعرف بعضا منه ، وسنظل نعرف بعضا منه ؛ حتى نموت، ويرث الله الأرض ومن عليه، ولا ينتهى هذا الشيء، وهو ما فى القرآن من إعجاز علمي، نكتشف منه فى كل يوم جديد، ولا ينتهى هذا الإعجاز، هذا الإعجاز الذى يكشف لنا عن سر الاستعارات المفهومية التى لم نفهمها حتى الآن ؛ لأن سر إعجاز هذا العلمي لم يكتشف بعد.

وشيء آخر نراه في هذه الاستعارات وهو تحولها إلى مصدر لاستعارات جديدة، يستلهمها الأديب والعامى ـ كما سنرى ـ منها ، وهو مستوى أعلى من كونها استعارة حية دائما ،بل هي مصدر لاستعارات جديدة،مع بقاء الصورة الأولى تعمل.

# نماذج تطبيقية لعدم موت الاستعارة القرآنية

نحاول أن نرى مدى صدق المعطيات السابقة على بعض الاستعارات القرآنية:

#### أولا: الاستعارة من حيوانات البيئة

1- يقول الحق سبحانه (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا) العنكبوت/41 استعار الحق صفة الضعف التي في بيت العنكبوت الذي سيظل يحملها حتى تقوم الساعة اليصور بها ضعف الذين اتخذوا من دون الله أولياء الهدف. بيت العنكبوت مجال المصدر ويصبح الذين اتخذوا من دون الله أولياء مجال الهدف. نطبق الأن العناصر السابقة:

1- اعتمد النص على صفة ثباتة في الشيء المستعار ، وهي صفة الضعف في بيت العنكبوت ، وهي ثابتة لا تتغير .

2- الاستعارة من صورة ذهنية ثابتة وواضحة في بيئة العربي ، وهي هنا صورة بيت العنكبوت بكل خصائصها من ضعف ووهن ، يراها في بيئته كل يوم.

3- المستعار له تكون هذه صفته الثابتة، فالذين اتخذوا من دونه أولياء دائما ضعفاء.

4- الآية تصدر حكما عاما وثابتا بالضعف على كل من اتخذ من دون الله أولياء لا يتغير على مدى الدهر كله .

5- الغاية من الاستعارة تفهيمية تجسيدية: فهى تجسد المعنوي فى صورة المادى ، فما كان لنا أن نتخيل مدى ضعف الذين اتخذوا من دون الله أولياء ، إلا بعد تجسيدها فى صورة مادية هى بيت العنكبوت ، ولا يوجد أفضل ولا أوضح من صورة بيت العنكبوت ليبين لنا ضعف هؤلاء القوم.

مجال المصدر (بيت العنكبوت)-----> مجال الهدف (الذين اتخذوا من دونه أولياء)

وبهذا يتحول بيت العنكبوت في الصورة الذهنية للبشر إلى نموذج للضعف في كل شيء ، ويدخل بهذه الصفة إلى البنية التصورية لهم ، ويظل كذلك لا يتغير أبدا ، ثم تصبح هذه الصورة الاستعارية مصدرا لاستعارات جديدة مأخوذة منها ، يستلهمها الأديب والعامي في كلامهما، فيقولون عن بيت فلان: بيت العنكبوت ، ويفهم من ذلك مدى ضعف هذا البيت ،وغيرها من العبارات التي تعتمد على الصورة الذهنية لبيت العنكبوت وخصائصه المختلفة، بل يصفون الأشياء المعنوية الضعيفة ببيت العنكبوت

2- قال تعالى (مثل الذين حُمّلوا التوراة ،ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا) الجمعة/ 5 خلق الله تعالى الحمير والبغال لنركبها وتحمل أثقالنا من مكان إلى آخر وزينة لنا ، كل هذه من خصائص هذه الحيوانات ، وهى خصائص ثابتة فيهم، ولذك استعار الحق منها صفة (الحمل) وبطبيعة خلقهم أنهم يحملون الأشياء فقط دون السؤال عما يحملون، وهى صفات ثابتة في هذه المخلوقات، بُنْيِنتُ الصورة الذهنية عنهم أنهم يحملون الأشياء فقط في عقول البشر ، ثم تحولت هذه الصورة في البنية التصورية

للبشر إلى نموذج لمن يحمل الأشياء ولا يعرف ما فيها ، ثم استعارها الحق ليصور بها صفة ثابتة أيضا في من حُمّلواالتوراة ولا يدركون ما فيها من هدي ونور ،ورغم تطور الحياة وتعاقب الأجيال وما زال هذا الحيوان يحمل تلك الصفة والتي تطلق كذلك على كل من سلك هذا المسلك و وتظل هذه الاستعارة متجددة ، في كل زمان ومكان ومن منا يقبل أن يوصف بأنه حمار ؟ مع ما في الحمار صفات أخرى ،كالقدرة على حمل الأعباء الثقيلة حتى أنهم قالوا: فلان حمار شغل ، لكن تظل هذه الصفة (الغباء) غالبة على صفاته الأخرى .

وتظل صفة الغباء فى هؤلاء القوم الذين حُملوا التوراة ولم يعملوا بها حكما دائما ثابتا فيهم ، رغم مرور الزمان عليهم، ونحن لا نجد فيما خلق الله من أشياء ما ينقل لنا هذه الفكرة ،ويصور لنا مدى غباء هؤلاء القوم أفضل من هذا المخلوق (الحمار) ليُفهمنا هذه الصورة ، فهى استعارة مفهومية مرتبطة بتلك البيئة و حيواناتها .

مجال المصدر ( الحمار )----> مجال الهدف ( الذين حُملوا التوراة ولم يحملوها)

ثم تتحول هذه الصورة الذهنية عن الحمار لتسود على خصائصه المختلفة ،مثل: القدرة على الحمل، والصبر على السفر ، فيتحول الحمار إلى رمز للغباء عند كل أفراد هذا المجتمع ، يستلهمون منه هذا المعنى رغم التطور الدلالى فى هذا المعنى، ليدل على خصائص أخرى فى هذا الحيوان، مثل الصبر على العمل، فيقولون: فلان حمار شغل، أي لديه قدرة كبيرة على العمل، ولكن تبقى الصورة الأصلية ، وهى كلمة فلان حمار = فلان غبى، بدون إضافة كلمة أخرى إليها، مما يدل على أنها أصل المعنى، والعبارة الثانية متطور عنها ، ولهذا أضفنا إليها كلمة أخرى للتمييز بين المعنيين:

فلان (حمار) =فلان غبى---->فلان (حمار شغل) = يتحمل العمل الشاق

ثم يُولد المتكلم معنى ساخرا منها ، نتيجة للإحباط واليأس ، فيصف نفسه قائلا :أنا حمار ، يقصد أنه مخدوع أومضلل، ويظل المعنى الأصلي باقيا فيها ، أي الغباء .

#### ثانيا: الاستعارة من جمادات البيئة

قال تعالى (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ، فهى كالحجارة ، أو أشد قسوة ) البقرة 74/ ، وهنا نرى صورة مأخوذة من جمادات البيئة ، ولا من حيواناتها، وهنا اختار الحجارة لما بها من صفة ثابتة نقلت لنا صفة معنوية لدى هؤلاء القوم (بني اسرائيل) هى قسوة قلوبهم، وهى صفة ثابتة فى كل من الحجارة وهؤلاء القوم ، فى كل زمان ومكان، كحكم أبدى عام عليهما ، وجاءت الصورة الذهنية المادية عن الحجارة لتُثنين لنا الصورة ذهنية فى بنيتنا التصورية عن قسوة قلوبهم ، وتفهمنا الصورة المعنوية .

ثم تتحول تلك الصورة الذهنية التي بُنينت في عقول القوم عن قسوة الحجارة إلى نموذج للقسوة يُستلهم منه تلك الصورة ،فيقال: فلان قلبه حجر ،أي قاسى القلب.

بل إن هذه الصفة في هذا الحجر تتطور لتبقى بتحولها من الدلالة على القسوة في القلوب إلى قسوة في العقول ،أي الجمود في الفكر ،فنتجه بتلك الصفة إلى موصوف آخر ، وهو العقول في تحجرها ، فهي ثباتة على حالها دون تغيير، فيقولون : فلان متحجر الفكر، أي ثابت عند فكره القديم ، ويظل بذلك الحجر مصدر هذه الاستعارات الجديدة ،لما له من خصائص ثابتة ،استعارها القرآن من تلك البيئة، وتظل خالدة في الشيء ، تنتقل إلى مجالات آخرى ، وتصبح ذات وظيفة إفهامية ضمن الاستعارة المفهومية.

#### ثالثا: الاستعارة من عمليات حياتية ثابتة

## البيع والشراء:

وهى عمليات حياتية تقوم عليها حياة البشر ، يمارسها كل إنسان فى كل يوم، وفى كل مكان فى العالم ، لا يملها البشر ،بل يجدون فيها لذة كبيرة لدى البائع والمشترى، بل إنه يقدر الأشياء ، والأشخاص حسب هذه العملية ؛ ما بين مكسب و خسارة ،

فاستعار الحق تبارك وتعالى هذا المجال الخصب (السوق) بكل مفرداته وأشخاصه وخصائصه التى باتت مستقرة فى البنية التصورية للبشر، ليعبر عن سوق آخر، وهو سوق الآخرة، وبذلك تتحقق صفة المفهومية فى الاستعارة كما قال لايكوف، حيث نفهم مجالا من خلال مجال آخر، فمجال الآخرة سوق أيضا، لا يختلف عن سوق الدنيا إلا فى نوع السلعة، وكما قال الرسول الكريم: ألا إن سلعة الله غالية؛ ألا إن سلعة الله المنعة الله المنعة الله المنعة الله المنعة الم يرها الإنسان، فهو فى شوق من خلال عرض النص القرآنى لها، وتظل متجددة نتيجة تجدد حب الإنسان للبيع والشراء والمكسب والربح.

وهذه بعض الآيات التي جاء فيه البيع والشراء والسلع والمشترى:

(إِنَّ اللهَ الشَّدَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ) التوبة 111

( {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ) البقرة 16

( ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ) البقرة 102

مجال المصدر ( السوق ) -----> مجال الهدف (الجنة والنار)

لقد أصبحت كلمتا البيع والشراء مصدر إلهام لكل البشر في كل عصر ، بدلا من أن تموت وتُبتذل ، فأصبحنا نقول في عاميتنا : فلان بيبيع علينا الكلام ، وفلان باع الدنيا وما فيها ، وفلان اشترى رأسه من هذا الموضوع، أي أهمله ليستريح منه.

### رابعا: الاستعارة من عمليات حيوية

والمقصود بالعمليات الحيوية العمليات التي تتم في الكائن الحي (نبات ـ حيوان ـ إنسان) و لا تتغير بتغير الزمان أو المكان ، ولهذا تظل مصدر إلهام للناس جميعا .

# 1) في الإنسان:

استعار الحق عملية تذوق الطعام ليعبر بها عن معان كثيرة ، وعملية يصعب علينا أن نفهمها أونتصورها إلا من خلال هذا المجال (الطعام)

# أ) قال تعالى (كل نفس ذائقة الموت) آل عمر ان185

قوله ذائقة يعنى أن النفس لا تموت ، فالميت لا يتذوق، فما كان لنا أن نفهم عدم موت النفس إلا من خلال استعارة عملية حيوية أخرى هى التذوق ، فهنا نفهم مجالا من خلال محال آخر، فنفهم من خلال عملية التذوق كيف تتجرع النفس آلام الموت بمنتهى الإدراك والشعور بما يحدث حولها، كما يشعر المتذوق لذة الطعام أوالشراب الذي يُقدم إليه بخصائصه ، ولهذا الرازي قال : عُلم عدم موت النفس من لفظ ذائقة.

ب) قال تعالى (ذق إنك أنت العزيز الكريم) الدخان 49، يقصد ذق العذاب ،فيتحول العذاب إلى طعام يتذوقه الإنسان،ولا توجد كلمة تجمع بين صفتين سواها،حيث جُمع بين الوصف والسخرية ، فهى تصف تجرعه للعذاب بعملية حيوية ،وهى التذوق مع السخرية منه .

وتظل كلمة (تذوق) ملهمة لنا لاسخراج استعارات جديدة كل يوم ، فنقول: سأذيقه من العذاب ألوانا ،أو نقول: فق نتيجة أفعالك (للسخرية).

#### 2) في الحيوان:

قال تعالى (فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث) الأعراف 176 فقد استعار الحق من العملية الحيوية التي تتم عند هذا الحيوان ، التي تعد أساسية في سلوكه وأساسية لحياته ليعبر بها عن سلوك هذا الإنسان، فلا يتغير سلوك هذا الفرد، ولا يتغير سلوك هذا الحيوان ، فتظل هذه الاستعارة خالدة ، معبرة عن هذه الصفة فيهما ، بل إنها تصبح مصدر الصور جديدة منتزعة منها ، فيقال عن شخص سيء: اتركه يلهث ، ولا يوجد أسوأ من هذه الصورة (الكلب وهو يلهث) لتعبر عن سلوك هذا الشخص.

#### 3) في النبات:

مثّل الله للحياة الدنيا بدورة حياة النبات،قال تعالى (مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء،فاختلط به نبات الأرض،فأصبح هشيما تذروه الرياح)الكهف/45فلو قابلنا بين دورة حياة الإنسان التي لا نراها كاملة ،وبين حياة النبات التي تكتمل وتنتهى في عام في أغلب الزرع ، لوجدنا التطابق التام بينهما،كما أنها ترسم صورة لبداية حياة النبات ومراحل نموه ونهايته،مقابلة بحياة الإنسان،وكلاهما لا يغير مراحل حياته قط

#### خامسا: الجمع بين صفتين

قد تقوم الاستعارة بالجمع بين صفتين في شيء واحد ،فإذا شاعت صفة واشترك فيها شيء آخر ؛ ظلت الثانية تعمل، فتظل الاستعارة متجددة معتمدة على الصفة الثانية.

قال تعالى (لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه ،وهم يجمحون) التوبة/57 يصور الحق حال أصحاب النار ، وسعيهم للخروج منها بكلمة (يجمحون) كالفرس الجامح ، وهو الفرس الفار من صاحبه ، في سرعته مع خوفه من صاحبه ، فصور سرعة خروجهم بهذا الفرس الجامح ، وهنا جمع بين صفتين السرعة والخوف ، فلو وجدنا ما هو أسرع من الفرس كالطائرة، فلن نجد في الطائرة الصفة الثانية، أي صفة الخوف، فالطائرة أسرع من الفرس، ولكنها لا تخاف مثله، ولهذا تظل كلمة يجمحون حاملة للصفتين ، وتظل الاستعارة متجددة مصورة لشعور لا يمكن لكلمة أخرى أن تصوره، وهي أيضا خير من يصور حال هؤلاء القوم، وهم يحاولون الفرار من النار بسرعة شديدة مع خوف شديد كما في الفرس الجامح ، وبذلك نكون قد فهمنا مجالا من خلال مجال آخر .

مجال المصدر ( الفرس الجامح )----> مجال الهدف (فرار أصحاب النار منها)

بل إن هذه الاستعارة تصبح مصدر إلهام للناس جميعا (أدباء وعاميين) فنقول: فلان كالفرس الجامح ، وفلان جمح به الخيال ، لنصور بها حالة الإرتباك والتيه الذي يعيش فيه هذا الشخص .

كل هذه الأمثلة وغيرها تشير إلى عوامل ثبات الاستعارة القرآنية ،وعدم ابتذالها ، وهذا الأمر يحتاج من الباحثين إلى دراسة مستقلة ، تشمل آيات القرآن الكريم كله، وستضيف هذه الدراسة عناصر جديدة إلى ما ذكرته تؤكد حيوية هذا النص ، وقدرته على التجديد.

# نظريات في تحليل الاستعارة

تناولت كثير من النظريات الحديثة قضية الاستعارة من جوانب كثيرة غير منظورة لم تتعرض لها النظرية التقليدية، من هنا تبدو لنا قيمة النظريات الحديثة، فهى تفتح لنا أبواب إدراك جديدة لجوانب القضية ، ولهذا يجب أن نلم بها ، ونأخذ منها ما يخدم تحليلنا للاستعارات القرآنية.

# النظرية الأولى: نظرية النموذج الشبكي network model

إن الكلمة كلفظة مفردة تملك القدرة على أن تضخ عددا لا نهائيا من المعانى ، والصور الاستعارية المرتبطة بها ، ولهذا يمثل المعنى الأساسى للكلمة القاعدة التى ينطلق منها فيض الدلالات المختلفة عبر الأماكن والأزمنة ، فهى تعنى كذا في مكان كذا،وفى زمن كذا ،فيأتى كل جيل وكل مكان ليضع بصمته على الدلالة الجديدة لهذه الكلمة ؛ فتنشأ نتيجة لهذه شبكة دلالية موسعة لهذه الكلمة .

يرى د . عبد الإله سليم أن هذا النوع من التطور الدلالي يرجع إلى قدرة المبدع يقول ( إن المبدع يعتمد على نفس الإمكانات الواردة لدى جميع الناس بخصوص آليات الربط بواسطة المشابهة، إلا أن ما يميزه هو قدرته الاستثنائية على خلق كثافة أقوى ، فإذا كان الناس جميعا يدركون وينتجون بسهولة ترابطات مطردة في النسق كالترابط بين الغبي والحمار والجمال والغزال. الخ ، فإن المبدع يستطيع أن يكثف من قدرة الربط هاته فيربط ،مثلا ، بين الأسنة الزرقاء وأنياب الغول كما فعل امرؤ القيس ، فاستنكرت فعله الجماعة لعدم إدراكها طبيعية المشابهة ) (1)

هذه القدرة هي ما سميتُها آنفا بالعين اللاقطة التي تلتقط المشابهة الحادثة بين الأشياء فتربط بينها على أساس من المشابهة ، وهذه العين قد تكون عين شاعر ، أو كاتب ، أو إنسان أمي لا يعرف القراءة أو الكتابة،ولكن لديه القدرة على الإبداع والملاحظة.

1) بنيات المشابهة في اللغة العربية111

أسباب التر ابط:

يرى سوبلان soublin أن الموضوعات لها من السمات ما هو إيجابي تدرك من خلاله الترابطات بسرعة ، بحيث يكون الموضوع قابلا للربط ، والمستعالق مع موضوعات أخرى ، ولها من السمات ماهو سلبي يميز الموضوع ،ويخصصه بصرامة كبيرة ، ولها من السمات ماهو محايد لا نعرف هل هو منشط مقاربة ، أو تخصيص صارم ، هذا النوع من السمات هو الذي يستغله أصحاب القدرة الاستثنائية على ملاحظات الترابطات ، بل تخليها )(1)

إن هذه السمات هي مجال الإبداع عند أصحاب هذه القدرة من مختلف طوائف الناس،وذلك من خلال الاستعارة الشعرية و(هي كل استعارة اكتسبت طابعا جميلا، تبدو عليه ميزة التفنن، والإبداع سواء أتعلق الأمر بقصيدة، أم حكاية، أم ملحون،أم كلام الفلاسفة والحكماء )(2) أو كلام الرجل العادي (إنه نوع من الاستعارات يبدو كأنه تشويش على النسق المعرفي، إنه نوع ينحو في اتجاه بناء تصورات جديدة، وخلق ترابطات غير مسبوقة بين الموضوعات والأوضاع، يستطيع هذا النوع من الاستعارات إن يلاحظ المشابهة بين موضوعات مختلفة تماما)(2)

كيف تتم هذه العملية ؟

تخزن الكلمات أو بالأحرى التصورات داخل الذاكرة الدلالية بواسطة شبكات تتكون من عُجر وترابطات ، أما العُجر فتمثل التصورات ، وأما الروابط فتحدد علاقتين : أ ـ علاقة تحديد نمثل لها بـ : [ أ هي ب]

ب ـ علاقة خصائص نمثل لها بـ : [ أ لها سمة س ]

1-soubli, f:1979, presentation: problems de la metaphore, lanjajes 54

إذا أخذنا مثلا، العُجرة تفاحة ، فإنها تربط بواسطة خط التحديد بالفاكهة، وبواسطة خط الخصائص بالسمات / +مغذية / و/ + قابلة للأكل / و/+ حمراء ... ويمكن اختصار الشبكة التصورية للتفاحة ، حسب الأعمال المعرفية كالتالى :

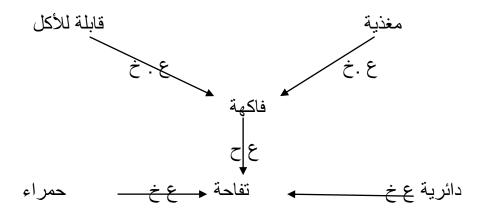

حيث ع ح تعنى علاقة تحديد ، وع خ تعنى علاقة خصائص .

يمكن تطوير النموذج الشبكي ليصبح قادرا على استقبال ترابطات جديدة، لذلك فإن الخطوط الرابطة ستصبح غير نهائية ، ثم إنها بالنسبة إلينا ثلاثة أنواع:

أ)خطوط قصيرة تبرز التحديدات والخصائص الأكثر بروزا في تصور ما

ب)خطوط طويلة تشير إلى ترابطات ممكنة بين الموضوعات والأوضاع.

ج)خطوط متقطعة وغير مملوءة تترك المجال مفتوحا أمام اجتهادات الناس وقدر اتهم العاطفية والتخيلية .

يستطيع النموذج السابق أن يستقبل عُجر امثل (آدم) إذ يعرف الناس قصة أكل التفاحة والنزول إلى العالم السفلى ، وأن يستقبل عجرا أخرى مثل (النهد) و(الخد) ما دام المبدعون كثيرا ما ربطوا بين التفاحة وهذين الموضوعين...

إن الاستعارة حسب هذا التحليل وسيط فعّال بين الإنسان وتطوير أنساقه التصورية ومعارفه وثقافته،وذلك بواسطة تعميم المعلوم على المجهول، وإسقاط المشهور على الجديد )(1)

<sup>1)</sup> بنيات المشابهة في اللغة العربية 113،112،111

إن هذه العملية التي تكون فيها الاستعارة وسيط فعال بين عقل الإنسان ، وواقعه وثقافته ومعارفه ؛ تتم في سرعة البرق، حيث يتم تحليل تلك المعطيات، والوصول إلى نتائج تقوم عليها أفعال هي سلوك المرء تجاه الأحداث ، ولكن المرء لا يشعر بهذه السرعة لأنه هو محور الحدث، ولكن يمكن متابعة هذا من خلال الآخرين ؛ وهنا تبدو الفروق الفردية بين الناس في فهم الأحداث، ورد فعلهم تجاهها، وهنا نقول: إن فلانا لم يفهم العبارة ، أولم يستوعب الفكرة ، كفروق فردية ، يجب أن نضعها في الحسبان .

إن عملية إسقاط المشهور على الجديد ، وتعميم المعلوم على المجهول ( الإسقاط والتعميم) هي دعائم الاستعارة والعناصر الفعالة لتحقيقها، ولذا يجب أن تدرس مستقلة من خلال التطبيقات الاستعارية القرآنية التي توضح كيف نفهم الدين الجديد بقواعده وتعاليمه وقضاياه من خلال عملية الإسقاط ؟ وكيف نبني في الذهن تصورا للمجهول عن طريق المعلوم ، فنرى الجنة والنار والعذاب والنعيم من خلال أشياء نعرفها .

قيمة النظرية: تبدو قيمة هذه النظرية من خلال النقاط الآتية:

## 1- دينامية البنية التصورية:

النموذج الشبكي يعكس بنية التصورات في ديناميتها،فهي ليست ثابتة ونهائية، بل هي في تطور مستمر تأتى كل يوم بجديد ؛ لأنها تخضع لإرادة مستعملي اللغة الذين يغيرونها عبر التاريخ اعتمادا على معطيات تجريبية وثقافية ،هي من يطور ويغير.

#### نموذج تطبيقي:

شعر الرأس يعده الناس عنصرا من عناصر جمال المرأة،بل هو تاج على رأسها، ومصدر فخرها، ويظل كذلك حتى يأتى من يرى فيه جانبا لم يره غيره، وهو أنه

يُحلق،ثم يُلقى على الأرض ويُهمل ،وفى إطار العملية الدينامية للاستعارة يتم تحول استعارة المدح إلى ذم من خلال عملية حلاقة الشعر ، فيقولون: فلان هذا احلق له، أي اهمله، فتتحول عملية الحلاقة من تزيين الشعر إلى إهمال الشخص ، وهنا تنمو الدلالة وتتطور ،وليس هذا هو التطور النهائي لهذه الاستعارة ، بل هناك الجديد الذى يأتى وسيأتى منها ، فهى ليست ثابتة ولانهائية ،مادام هناك مبدعون.

2- تقلص النماذج الشبكية: يقول د. عبد الإله سليم ( إن النظر إلى النماذج الشبكية من هذه الزاوية يقلص من تعددها ولا نهايتها )(1) ولكن هذا القول فيه نظر ، حيث النظر إلى النماذج الشبكية من هذه الزاوية يحدد مستوياتها الدلالية بناء على علاقات الاتحديد وعلاقات الخصائص ، ولكن يظل الباب مفتوحا أمام علاقات الإبداع ، فما نراه محددا من خلال السمات الانتقائية للشيء يظل مفتوحا للمبدعين في كل زمان ومكان ؛ للربط بين تلك السمات الخاصة بهذا الشيء، وبأشياء أخرى لم نرها فيه من قبل رغم وجودها فيه .

لكن يمكن قبول كلام د. عبد الإله على أن النموذج الشبكي يمنع تشتت الاستعارة، ويدخلها فى أنساق تصورية منظمة، حيث يرتب الفكرة بتحديد نوع العلاقات (تحديد تخصيص ـ إبداع) ولكنه لا يمنع بذلك تعددها وتجددها ولا نهائيتها، فهى موجودة دائما ومتطورة بصورة لا نهائية.

#### نموذج تطبيقى:

قال تعالى ( يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب) الأنبياء/104 فيشير إلى أنه يطوى السماء كما نطوى الكتب، ثم نجد من استعار هذه الصورة لشيء آخر، كما

<sup>1)</sup> بنيات المشابهة في اللغة العربية 113

فى كتاب أخبار سيبويه المصري نجد عبارة (هذا سيبويه فاطوه)أي اهمله، فتتحول الكلمة من الدلالة على الطي أي إغلاق الكتب إلى الإهمال ،وعندما تتوالى العصور يُنسى هذا التطور،لتأتى كلمة أخرى لتدل على هذا المعنى ، وتذهب كلمة طوى إلى إتجاه آخر لتدل على معنى جديد ، ولهذا لايمكن أن نضع حدودا لمعانى الكلمة ، بل تظل تتغيير ، وتتجدد بصورة لا نهائية ، مع بقاء المعنى الأصلي كجذر يرتبط بكل فروع الشجرة من جهات متعددة ،ويضخ لنا المعانى فى كل عصر ،وتظل الاستعارة الباعث لهذه المعانى والمولد لها .

# 3- الشبكة التصويرية:

هى شبكة من التصورات المترابطة فى ذهن المتكلم، حيث تَسْتدعى كلمة من خلال تصور ما ـ بالاستعانة بتلك الشبكة ـ عدة تصورات ثابتة فى ذهنه فى إطار نسق الشبكة التصورية ، فيأتى دور الاستعارة كوسيط فعّال بين الإنسان وتطور أنساقه التصويرية ومعارفه وتجاربه وثقافته ، وذلك بواسطة تعميم المعلوم على المجهول ، وإسقاط المشهور على الجديد ، وبذلك تتطور أنساقه التصورية حول هذا الشيء .

بل إن هذه الشبكة ـ كما يرى بول ريكور ـ تعمل بذلك على بقاء الاستعارة وتجددها، يقول إذ لم تنقذ الاستعارات أنفسها من الاضمحلال التام عن طريق رص صفوفها لتحقيق تبادل التأثير بين الإشارات، كل استعارة تستدعى الأخرى، وكل واحدة تبقى حية بالحفاظ على قدرتها في استحثاث الشبكة بأسرها )(1)هذا الاستدعاء يقوم على ترابط الاستعارات وتعاونها في بناء صورة أكبر في الذهن يستدعى بعضها بعضا.

فما نعرفه عن شعر الرأس من جـمال يضاف إليه في تصورنا أنه كم مهمل ،

<sup>1)</sup> نظرية التأويل الخطاب وفائض المعنى 109

وبذلك تنفتح الصورة على جانب جديد من خلال هذه الاستعارة ،بل يتم توظيفها فى سياقات جديدة مثل أنت بتحلق لى )أى أنت تهملنى،وبهذا يتم بناء تصور جديد لهذه الكلمة فى الشبكة التصورية لدينا، ينمو ويتسع كل يوم فتتسع الشبكة التصورية معه.

## 4 خلخة الأعراف:

يقول عبد الإله سليم (إن الاستعارة تُمكن من خلخلة الأعراف بواسطة اقتراح تشابهات غير ملحوظة للوهلة الأولى)(1)إن هذه الصفة في الاستعارة تقيم علاقة بين المتنافرين،ولهذا تظل مرفوضة،وموضع سخرية في بدايتها بحتى يدرك المستمع ما يقصده المتكلم،فيتقبله،ويستخدمه في كلامه وأشعاره،بل يبتكر منه استعارات جديدة.

# نموذج تطبيقي:

لاحظ امرؤ القيس الصورة الحركية للطائر حين يذبح، وكأنه يرقص ،فربط بين متنافرين تماما (حالة الطائر الذبيح ـ حالة الطائر السعيد يرقص) قامت على خلخلة الأعراف الموجودة في الشبكة التصورية للإنسان المقـــبل على الموت ،والإنسان السعيد ،و هنا تغذية الصورة الذهنية والبنية التصورية للحدث بما لم يتوقع من الوهلة الأولى لرؤية الحدث، بما يخالف الأعراف ، وذلك بتوجيه النظر إلى جانب آخر في الحدث،و هو الحالة الحركية المصاحبة للحدث ، وهذه الحالة تشبه حالـــة الرقص ، فكانت هذه الحركة جامعة بين حالتين مختلفتين متناقضتين متنافرتين (حالة الذبح، وحالة الرقص ) أي حالة الموت وحالة السعادة ؛ فخلخلت بذلك أعراف القوم.

(إن المبدع يعتمد على نفس الإمكانات الواردة لدى جميع الناس بخصوص آليات الربط بو اسطة المشابهة. إلا أن ما يميزه هو قدرته الاستثنائية على خلق كثافة أقوى

<sup>1)</sup> بنيات المشابهة في اللغة العربية114

...إن المبدع يستطيع أن يكثف من قدرة الربط هاته فيربط ،مثلا بين الأسنة الزرقاء وأنياب الغول كما فعل امرؤ القيس ، فاستنكرت فعله الجماعة لعدم إدراكها طبيعة المشبه به)(1) بل إن الجماعة اللغيوية تستطيع بعد ذلك أن تستفيد من هذه الخلخلة بتوظيف هذه الصورة في خلق علاقات مشابهة جديدة لما رسم في بنيتهم التصورية عن الغول والجن والشيطان ، فيستخيدمون هذه الصورة في وصف أشياء أخرى كالقوة الوحشية باليغول ، أوالقوة الخارقة بالجان ، وقد استعار القرآن الكريم هذه الصورة الذهنية ، فوصف بها أشجار جهنم فقال تعالى ( إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ، طلعها كأنه رءوس الشياطين ) الصافات 65،64

هذا التنافر بين الصورتين الذى خلق هذه الخلخلة جاء ـ كما يرى بول ريكور ـ من التوتر الحادث في الصورة بين جملتين يقول (الاستعارة تهتم بعلم دلالة الجملة ،قبل أن تهتم بعلم دلالة الكلمة المفردة ... فالاستعارة إذًا ظاهرة إسناد لا تسمية . حين أن تهتم بسعام دلالة الكلمة المفردة ... فالاستعارة إذًا ظاهرة إسناد لا تسمية . حين يتحدث الشاعر عن صلاة زرقاء أو غطاء الأحزان فإنه يضع كلمتين ، نستطيع أن نتابع ريتشارز بتسميتهما المحمول tenor والحامل vehicle في علاقة توتر وليس الا الجمع بينهما ما يشكل الاستعارة وهكذا لايجب أن نتحدث عن استعمال استعارى لكلمة معينة ،بل عن قول استعارى كامل، فالاستعارة هي حاصل التوتر بين مفردتين في قول استعاري ... وما دعوناه قبل قليل بالتوتر في القول الاستعارى ليس بالشيء الذي يحصل بين مفردتين في القول ،بل هو في حقيقته توتر بين تأويلين متعارضين للقول والصراع بين هذين التأويلين هو الذي يغذي الاستعارة وبهذا الاعتبار نستطيع المضي في إرسال القول: إن مناورة الخطاب التي يكتسب بهاالقول الاستعاري نتيجته هي المجافاة إلا بمحاولة تأويل القول حرفيا فالصلاة ليست زرقاء ، إذا كان الأزرق لونا، والأحزان ليست غطاء ،إذا كان الغطاء كساء مصنوعا من القماش، فالاستعارة لاتوجد في ذاتها، بل في التأويل ومن خلاله) (2)

<sup>1)</sup> بنيات المشابهة في اللغة العربية 111

<sup>2)</sup> نظرية التأويل الخطاب وفائض المعنى90

#### الخلاصة:

إن التحليل الاستعاري باستخدام النموذج الشبكى يمكنه أن يُخرج لنا مكنون الكلمة من المعاني مختلفة،من خلال تحليل مكوناتها الدلالية في إطار علاقة التحديد،وعلاقة التخصيص،وعلاقة الإبداع، ومن خلال علاقتها بالكلمات المجاورة في إطار استعارة الجملة ،وباستخدام مفهوم التأويل ، إن هذا العمل يقوم على أساس من قدرة المبدع (المتكلم)على خلق هذه العلاقات والترابطات بين الكلمات،وما تشير إليه ، وما يمكن أن تشير إليه ، بــل ما يتنافر معها دلاليا أيضا ، ومايثيره هذا التنافر من توتر بين الدلالات المختلفة للكلمة ، قد يصل هذا التنافر إلى حد المجافاة بينها ،وكذلك يكتشف المبدع جوانب تشابه ومقاربة ومجاورة، يقيم بها علاقات استعارية وكنائية مختلفة.

إن هذه النظرية تستطيع أن تضعنا في إطار المعانى الكاملة للكلمة ، والمتولدة ، والمحتملة ، من خلال العلاقات التحديدية والتخصيصية والإبداعية لها، فنرى القدرة الفعلية للكلمة على إنتاج عدد لا نهائي من المعانى . ولهذا يجب أن تستقل كل كلمة بدراسة خاصة بها في إطار هذه النظرية ؛ لتوضيح قدرتها على انتاج دلالات جديدة.

## النظرية الثانية:

## البنية التصويرية

## ما هي البنية التصويرية؟

تحدثنا قبل ذلك عن النموذج الشبكي الموسع ودوره في دراسة نمو الدلالة،وإبتكار استعارات جديدة،والآن نتجه إلى جانب آخر في دراسة قضية المعنى ، وهو الجانب النفسي،وهذا يحتاج لنوع من الانسجام بين العلاقات التي تقوم عليها الأنساق الدلالية في اللغات الطبيعية ، والعلاقات التي تنبني عليها أنساق معرفية وإدراكية أخرى، فهناك مستوى ينسجما فيه هو مستوى البنية التصورية،فالبنية الدلالية،أي المعلومات المحملة عن طريق اللغة مصوغة بالطريقة التي ينظم بها الذهن التجربة ، فهناك عملية عقلية تتم بواسطة الذهن تقوم بتنظيم التجارب والمعارف والإدراكات المختلفة داخله ، فيما يعرف بالبنية التصورية ، لأن تخصيص العلاقات الدلالية يضطرنا إلى استعمال معرفة (تصويرية )غير لغوية ،فكوننا نربط بين اللفظ وما يشير إليه يجعلنا ندخل (بدون أن نشعر) عناصر غير لغوية لإنشاء هذا التصور حول اللفظ في أذهاننا، يقول جاكندوف عن فرضية البنية الصورية (هناك مستوى واحد للتمثيل الذهني ،هو البنية التصورية ، تنسجم فيه المعلومات اللغوية والحسية والحركية)(1)

هـذا المستوى هو المصنع الذى يتم فيه الربط بين كل المعارف والتجارب الفكرية والـجمالية والحسية مع اللون والحجم والهيئة والصوت ...الخ ، والألف التى تدل عليها من خلال بناء تصور ذهني عنها يدخل ضمن بناء كبير فى ذهن المتكلم يجمع كل هذه الترابطات والعلاقات بين الألفاظ وماتشير إليه فى مجموعات من التصورات الذهنية ؛يقوم هذا المصنع بإنتاج مايسمى بالبنى التصورية حول هذه الألفاظ والأشياء التى تشير إليها ، ولهذا ( فالنظرية الدلالية للغة الطبيعية جزء فقط من النظرية العامة للبنية التصورية ، وقواعد سلامة الدلالة مجموعة فرعية لقواعد سلامة التصورات ، والبنى الدلالية الناتجة عن تطبيق قواعد الإسقاط ، طبقة خاصة من التصورات )(2)

جاكندوف وجونسون1980 ص17

<sup>2)</sup> الفاسى الفهرى 1985 ،198/2 جاكندوف 1978 ص203

ولهذا لايمكن أن نميز بين التأويل الدلالي لجملة ما وبين التمثيل المعرفي، للترابط الذي بينهما، فعندما ندرس اللغة ،فإننا ندرس بالضرورة بنية الفكر الخاص بها )(1).

الخلاصة :إن رصد العلاقات المعجمية الدلالية يعنى إذن رصد السبب الذي يجعل الناس يعتبرون بعض الأشياء متعالقة دون البعض الآخر ، ولا معنى لأن نتساءل عما إذا كانت هذه الأشياء متعالقة في الواقع دون أن نأخذ المعرفة في عين الاعتبار ولايتم هذا إلا بالدخول إلى هذا المصنع الذي ينتج هذه العلاقات التي تعرف بالبنية الصورية للأشياء ، ويمكن تصور هذه العملية كالآتي :

أنساق لغوية + أنساق التجارب والمعارف ---> داخل الذهن = الأنساق تصورية الأنساق التصوير بة والاستعارة:

إن البنية التصويرية التى يكوّنها الإنسان للأشياء فى ذهنه تقوم على بناء مجموعة من الأنساق التصويرية داخل ذهنه ، لايستعين فيها الذهن باللغة فحسب ؛ بل يضاف إليها تجاربه ومعارفه وثقافته، يقوم فيها المجاز بدور المنظم والمرتب والمبتكر لتلك الأنساق التصويرية الجديدة . تعتبر العلاقات المجازية مكونا أساسيا للبنيات الدلالية فى اللغات الطبيعية ... والمجاز ليس واقعة مكونة للغة فحسب ، وإناب ما يلعب دورا أساسيا فى بنية الأنساق التصورية بصفة عامة ،أي أن المجاز يقوم بدور فعّال فى بنينة الأنساق التصورية .

ولهذا نقول: إن بنينة النسق التصورى واتساقه قائمان فى جزء مهم منهما على مبادئ استعارية وكنائية ،كما يقول لايكوف وجونسن (إن أنساقنا التصورية العادية التى نفكر بها ، ونعمل على ضوئها ؛ هى أساسا أنساق استعارية فى طبيعتها )(2)

<sup>1)</sup> التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم د. محمد غاليم '،دار توبقال للنشر المغرب ط 1 1987م ص53

<sup>2)</sup> الاستعارة التي نحيا بها ، ليكوف وجونسن2، ،دار توبقال للنشر المعرب 2009ص3

بل إن الاستعارات اللغوية ليـــــست ممكنة إلا لأن هناك استعارات في النشاطات الفكرية والعملية لدى الإنسان ؛ تشكل مع القيم الثقافية نسقا تصوريا متسقا ، وبهذا المعنى تعتبر الاستعارة مبنينة للشبكات التصورية عبر توافقات جزئيــة ، ذلك أن جو هر الاستعارة يكمن في فهم نمط من الأشياء ، والتعامل معه من خلال نمط آخر.

# الكيفية التى تتحدد بها التصورات داخل النسق التصوري

يقول جاكندوف (إن الكيفية التي بنيت عليها ذواتنا البشرية لتأويل العالم -أي القدرة التعبيرية لتمثلاتنا الداخلية - هي التي تحدد ما تتكلم بصدده اللغة إن الأمر لا يتعلق بما إذا كانت كيانات[مثل الأمكنة والاتجاهات والأفعال والأحداث والكيفيات ...إلخ] تبنى استجابة لمماثلات خارجية ، أو أنها من الثمار الخالصة لخيالنا : إننا نتصرف كما لوكانت موجودة بسبب الكيفية التي نحن مكونون بها )(1)

إننا ندرك الأشياء حسب بنيتنا العقلية وقدرتنا على استيعابها، وتفاعلنا معها ، وليس على حقيقتها الواقعية ، وهذا يعطى تصورا لعمل العقل البشري في إدراك الأشياء ، والكيفية التي تتم بها،مما يجعلنا نبحث في شيئين هامين يسهمان في صناعة النسق التصوري .

## أولهما :طبيعة إمكانات العقل البشري .

## ثانيهما: تجاربنا مع الأشياء من حولنا.

يقول ليكوف وجونسون (حتى نفهم العالم ونتعامل فيه ومعه ، فإننا نحتاج إذن الى مقولة الأشياء والتجارب التى نصادفها ، بكيفية ذات دلالة بالنسبة إلينا ولهذه المقولات أبعاد طبيعية تحددها فهناك:

<sup>1)</sup> جاكندوف 1983 ص25

- أبعاد إدراكية قائمة على تصورنا للأشياء عن طريق جهازنا الحسى.
  - أبعاد حركية : قائمة على طبيعة التفاعلات الحركية مع الأشياء.
    - أبعاد وظيفية: قائمة على تصورنا لوظائف الأشياء.
- أبعاد غرضية قائمة على الاستعمالات التي تصلح لها الأشياء بالنسبة إلينا في أوضاع معينة .

إن مقولتنا عن أنماط الأشياء ، هي إذن جشطلتات، يحدد بواسطتها كل بُعد من هذه الأبعاد الطبيعية للمقولات تصدر عن تفاعلنا مع العالم ، فإن الخصائص التي تقدمها هذه الأبعاد ليسست خصائص للأشياء في ذاتها، وإنما هي خصائص تفاعلية قائمة على الجهاز الإدراكي للإنسان وتصوراته للوظائف)(1)

إن الطرق التى نـجزئ بها العالم إذن ، تبدو نتيجة لوسائلنا الإدراكية والمعرفية التابعة لقيود جشطلتية مختلفة)(2)

هـــذا يعنى أن عقولنا تعمل بطريقة ممنهجة ، فهى تضع أبعادا تحد الأشياء لكى تدركها،وفى هذا خلق لتصور داخلى عن هذه الأشياء،كالأعمى الذى يصنع فى ذهنه صور اللأشياء ، كصورة للألوان أوغيرها؛ حتى يتمكن من تعامل معها بتصورها.

هذا التصور يُصنع من ثقافتنا وتجاربنا ومعارفنا؛ ولهذا يأتى حاملا معه كل هذه الأشياء،وبذلك تختلف تصورات الأشخاص للأشياء نتيجة لهذه العوامل التى كونتها كما فى مفهوم أمام وخلف فى لغة الهاووسا وفى اللغة العربية، وكما فى الصور الملتبسة (أوزة -أرنب)عند جاكندوف، حيث تتحدد الصورة المختارة فى ذهننا

<sup>1)</sup>الاستعارات التي نحيا بها 160.

<sup>2)</sup> جاكندوف (1985 )ص24

بناء على الكيفية التى تدخل بها هذه الصورة إلى أنـساقنا المعرفية ـ الإدراكية فى التكوين الخلاق لأحكامنا المقولية بصدد ما نراه ، فهذه الكيفية ترسم صورة سريعة للشيء من أول وهلة،فتثير فى الذهن مجموعة من علاقات مع أشياء أخرى ، تنطلق على إثرها الصورة المشابهة لها من الذهن من خلال التطابق بين الشيئين (الشيء الموجود فى الواقع ، و الشيء الذى يشبهه فى الذاكرة) فتبدو العملية من خلال هذا الشكل الذى يصور مراحل بناء النسق التصوري عن الأشياء فى الذهن :

(رؤية الشيء الملتبس [أوزة/ أرنب]) تدخل إلى----> أنساقنا المعرفية- الإدراكية - ---> ربط ملامح الصورة التى فى الواقع مع البنى التصويرية التى فى الذهن---> الناتج صورة مختارة [ بطة أو أرنب] هى حكمنا على الصورة الملتبسة،

هذا التصور الذي بنيناه عن الشيء هو الذي سيحدد كيفية سلوكنا وتفاعلنا معه.

مثال: [البيع والشراء] هما من الأنشطة البشرية اليومية التى بُنينت العقلية البشرية على حبها ، والارتباط بها ، ورؤية الأشياء والأشخاص من خلالها ، فإذا عُرضت على الذهن ؛ فإنه يتعامل معها بطريقة آلية لا تحتاج إلى تفكير كثير ، ولهذا تسم استخدام هذا المجال بكل حيثياته لتقديم مجال آخر يشبهه في بعض الجوانب ؛ و إن اختلف معه في بعضها الآخر ، فالجنة والنار بكل خصائصهما تُسقدمان إلى العقل البشري من خلال هذا المجال ( البيع والشراء ) وهنا توظف امكانات العقل البشري في إدراك الأشياء أخرى ، فيراها بوضوح رغم بعده عنها ، فهو يسحسها ويشمها كقول بعض الصحابة (إنني أشم رائحة الجنة) هذا القول يتم في إطار القدرة العقلية البشرية في إدراك الأشياء التي تصل إلى حد المعايشة معها ،من خلال تخيلها الدائم الذي بني لها صورة ذهنية في البنية التصورية عنده ؛ يتم استدعاؤها عند ذكرها ، ويأتي مجال التصور (البيع والشراء) ليضع نتيجة هذه العملية : المكسب أو الخسارة بالجنة أو النار ، لتكتمل الصورة الذهنية عن هذا التصور.

هذه العملية (كيفية بنينة الأنساق التصورية) تعنينا كثيرا لأنها الوسيلة التي يمكن من خلالها فهم كثير من الصور الاستعارية في القرآن الكريم، حيث اعتمدت في مجملها على طبيعة القدرة العقلية للبشر، وإمكانياتها على إدراك الأشياء، فوظفت هذه القدرة الإدراكية في تقديم الصور المجهولة من خلال الصور المعلومة، وتم بنينة الأنساق التصورية للإنسان على أساس من قدرته العقلية على التخيل والتصور.

## أنماط التصورات الاستعارية

إذا كنا نعتبر الاستعارة جهازا للخيال الشعري أو لعبة لغوية أو تفننا في التعبير البلاغي، لا علاقة ضرورية بينه وبين اللغة العادية ، أو أنها خاصية للغة وحدها دون النشاطات الفكرية والعملية ؛ نجدها على العكس من ذلك حاضرة باستمرار في حياتنا اليومية ، فأنساقنا التصورية العادية التي نفكر بها ونعمل على ضوئها ، هي أساسا أنساق استعارية في طبيعتها ،وبهذا المعنى تعتبر الاستعارة مبنينة للشبكات التصورية عسبر توافقات جزئية ،ذلك أن جوهر الاستعارة يكمن في فهم نمط من الأشياء ،والتعامل معه ،من خلال نمط آخر .

ويحدد ليكوف وجونسن أنماط التصورات الاستعارية التي تعمل كلها على بنينة النسق التصوري في ثلاثة أنماط هي:

- 1) استعارات بنيوية.
- 2) استعارات أنطولوجية.
- 3) استعارات اتجاهية.)(1)

هــذه الأنماط جميعا تعمل بشكل متكامل وبدون تعارض بينها ؛ فقد نجد استعارة ما مكونة من أحد هــذه الأنماط أو منها جميعا ، وهذا الأمر مرتبط ـ أولا ـ بطبيعة الصورة التي ترسمها هذا الاستعارة وأجزاء هذه الصورة فهي جميعا تعمل على نقل تصور ما إلى أنساقنا التصورية من خلال تصور آخر نعرفه من خلال تجاربنا

<sup>1)</sup> الاستعارات التي نحيا بها 14 ،17 ، 25-32، والتوليد الدلالي د.غاليم96

السابقة حوله ، فما نلاحظه هنا من عمل النسق التصوري أمرين:

الأول: أننا نقوم بتجزئة الصورة (المطلوب فهمها) لنقلها إلى أنساقنا التصورية.

الثاني: مقابلة هذه الأجزاء بما يشبهها في أنساقنا التصورية.

ثم تأتى قمة المقابلة في التعايش مع الحدث والانفعال به كأنه حقيقة وليس خيالا.

هذه العملية تتم بطريقة آلية من قِبل العقل، وبدون مجهود يمكن ملاحظته عالبا للنها حاضرة في كل لحظة من حياتنا ، بل هي وسيلتنا للتفاعل بيننا وبين مجتمعنا ، وما فعله لايكوف وجونسن هو تصنيف الصور الاستعارية إلى أنماط تتفاعل معنا ؛ لتكوين الصورة المراد نقلها إلى عقولنا ، هذا التصنيف يقوم على تحديد الحيز الذي يعمل فيه كل نمط، وهذه العملية تتم بالفعل في عقولنا قبل أن يكتشفها لايكوف، وهي:

1 - الاستعارات البنيوية: تتم فيها بنينة تصور ما ، استعاريا ، عن طريق تصور آخر ، فالتصور الاستعاري: الجدال حرب ، يتعلق بنمطين مختلفين من الأشياء: الجدال (خطاب لغوي) والحرب (صراع مسلح) يتطلبان إنجاز نمطين مختلفين من الأفعال ، ولكن الجدال يبنين جزئيا ، ويفهم وينجز ويتحدث عنه من خلال الحرب . فالتصور والنشاط العملي مبنينان استعاريا ، والنتيجة أن اللغة كذلك )(1)

هذا العمل هو توسيع لإدراكنا عن الجدال، ولكن هذا لا يمنعنا من أن ندرك شيئا هاما، أن جزءا من هذا التصور حقيقي ؛ بمعنى أننا قد نتجادل معاحتى يصل هذا الجدال الكلامي إلى حرب فعلية من السب والتشابك بالأيدى، لذا فهو مقدمة للحرب.

كذلك نلحظ عند بناء صورة ذهنية عن الجدال في العقل أنها صورة منتزعة من

1) الاستعارات التي نحيا بها 14 ،17 ، 25-32، والتوليد الدلالي د.غاليم96

الصورة الموجودة في أنساقنا التصورية عن المعركة ،ولهذا سُميت هذه الاستعارة بالاستعارة البنيوية (ولا علاقة بين هذا الاسم والمذهب البنيوي) إنما هي صورة مركبة متكاملة للجدال بحيثياته في مقابل صورة مركبة متكاملة عن الحرب ، نقابل بينهما، ونستدعى من الذاكرة كل أجزاء الصورة الثانية لفهم الصورة الأولى. بل إننا نستغرق في هذا التصور، ونستحضره حتى يصل إلى الذروة ،وهي تحول النقاش ، والجدال أحيانا إلى معركة تبدأ كلامية وتنتهى بالتشابك بالأيدى أومعارك بين الدول.

هذا الأمر يستتبع - بطبيعة الحالة - استدعاء كل خصائص صورة الحرب من التأهب للخصم واستحضار كل القوى ، والمهارات والتكتيكات الحربية إلى أرض المعركة الجديدة (الجدال) ولهذا نحن نعيش هذه اللحظة في جو المعركة الحربية ، لا الجدال الكلامي، فتبدأ عقولنا في التفاعل مع الحدث بهذه الطريقة، وتستجيب له (أي للحدث) حواسنا وسلوكنا وانفعالاتنا تجاه الخصم، ولهذا تكون النتيجة - غالبا- واحدة ، ويمكن تصور المقابلة بينهما بهذا الشكل:

حرب في الميدان ----> (تستدعى للميدان أدوات الحرب)----> النتيجة قتل ودمار حرب كلامية (جدال)---> (تستدعى من الذهن أدوات الحرب)--> النتيجة قتل ودمار قيمة الاستعارة البنيوية:

تتحدد قيمة هذه الاستعارة في:

1) <u>المعايشة</u>: حيث نبنى تصورنا عن مجال ما من خلال مجال آخر، ثم نعيش فيه باستدعاء المقابل له من أنساقنا التصورية ،فنحيا فى الثانى ، ونعنى بحديثنا الأولى ، هذه المعايشة لها قيمتها فى تفاعلنا مع الاستعارة التى تحولت إلى حقيقة ، فمَنْ مِنّا لم

يدخل في جدال مع الآخر؟ وماذا شعر في هذه اللحظة؟ لقد شعر بأنه فعلا في حرب ولابد أن ينتصر على خصمه، ولكنه لم يشعر عندما يحتد الجدال أن هذا مجرد كلام، لا يصل ، ولا ينبغي أن يصل إلى التشابك بالأيدي ، إن الاستعارة البنيوية استحضار لحدث سابق ، والمعايشة فيه بكل حيثياته ، لفهم حدث آخر يشبهه في بعض جوانبه.

يقول لايكوف (المشكل ،إذن ، أنه ليس تصورنا عن الجدال وحده يرتكز على معرفتنا وتجربتنا مع المعركة الفيزيائية ، فطريقتنا في إنجاز الجدال ترتكز بدورها على ذلك ،...، فأنت تتصور المسجدالات وتدركها وتنجزها بالرجوع إلى استعارة الجدال حرب ، لأنها تشكل جزءا من النسق التصوري للثقافة التي تعيش فيها )(1) ويقول مترجم الكتاب لايكوف (لملو لم تكن طريقتنا في إنجاز الجدال ترتكز على معرفتنا بالمعركة الفيزيائية لما كان بالإمكان أن تتحول بعض جدالاتنا إلى ضرب وعنف فيزيائيين أحيانا . هنا يتبين أنه لا يوجد حدود فاصلة على مستوى الإنجاز بين الجدال والصراع الفيزيائي) (2)

#### توظيف الاستعارة البنيوية:

هذه الاستعارة تستخدم في بنينة النسق التصوري لإدراك مجالات جديدة من خلال مجالات مبنينة مسبقا ، فلو أننا لاحظنا (الـسوق) كنسق تصوري مبنين في أذهاننا ؛ معروف لدى كل البشر بكل خصائصه،كيف يمكن أن نستفيد من هذه البنينة القد فعل الحق تبارك وتعالى هذا في توظيف هذا المجال(السوق) المبنين في نسقنا التصوري في تقديم شيء آخر ، لم يدخل في حسبان الناس من قبل أن يقدم بهذه الصورة رغم علمهم به ،وهو الهدى والضلال والإيمان والكفر والجنة والنار والدنيا والآخرة ، ثم نتفاعل مع هذه المجالات على أنها سلع تباع وتشترى ، وقد فعل هذا في موضعها .

<sup>1)</sup> الاستعارات التي نحيا بها ص 83

<sup>2)</sup> المرجع السابق ص83 بالهامش رقم1

## 2- الاستعارة الأنطولوجية:

ما معنى أنطولوجيا ؟ (هو أحد بحوث الفلسفة الرئيسية، وهو يشمل النظر في الوجود باطلاق ، مجردا من كل تعيين أو تحديد ، وهو عند أرسطو علم الموجود بما هو موجود ، ولهذا سُمى بمبحث الميتافيزيقا العام ، ويترك البحث في الوجود من نواحيه المختلفة للعلوم الطبيعية والرياضية والإنسانية )(1)

إذا كانت الأنطولوجيا يقصد بها النظر في الوجود باطلاق غير محدد أو معين،أى النظرة الشاملة العامة للوجود وللأشياء ؛ فإن الاستعارة الأنطولوجية لابد أن تنطلق من هذا المفهوم،فتقوم باستعارة شيء عام مطلق مفهوم لدينا من خلال تجاربنا معه؛ لفهم شيء لم نره من قبل، ولكنه موجود بالفعل ، فهذه الرؤية نوع من الميتافيزيقا ، أي ما وراء الطبيعة،وهي عملية عقلية يتم فيها فهم غير المنظور بالشيء المنظور، فنحن نستعير الشيء المنظور (كل ما نراه في الطبيعة) لفهم ما لم نره من قبل من أحداث وأنشطة وأحاسيس وأفكار، ولكننا نرى هذه الأشياء من خلال آثارها علينا وتجاربنا معها،ولهذا تتحول هذه الأشياء غير المنظورة لذوات لها كيانات ، ووجود مادي،نتعامل معها على أنها مواد فيزيائية،أي فهم المعنوي والتفاعل معه كأنه مادي

هذا التعامل والتفاعل مع هذه الأشياء غير المنظورة أصبح وسيلة أساسية لإدراك أذهاننا للعالم من حولنا، وخلق تصور في داخلنا لها، فالأفكار تتكلم، والأحاسيس تبكى، لا لأنها تفعل هذا، ولكن لأننا رأينا من يتكلم أويضحك، فيُنقل لنا عن طريق سلوكيات هذا الشخص المعروفة لنا، سلوكيات هذه الأشياء غير المنظورة التي تشبه سلوكيات هذا الشخص المعروفة ، فنتخيل كيف يكون كلامُ الأفكار وبكاء الأحاسيس ؟.

بعد هذه الخطوة الأساسية في معالجة إدراك الأشياء غير المنظورة من خلال أشياء منظورة؛تأتى الخطوة الجوهرية، وهي التعامل مع هذه الأشياء في ثوبها الجديد،أي بعد تجسيدها في شكل مادي ما ، فتصبح هي إياه بكل خصائصه ، كمَنْ لبس ثوب القاضي لابد أن يسلك سلوكه بكل خصائصه ، ومن لبس ثوب المحامي لابد أن يسلك سلوك المحامي بكل خصائصه ... وهكذا نتعامل معها ، ونحيل عليها في استعارتنا .

<sup>1)</sup> المعجم الفلسفي ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة 1983م ص26

بهذه الطريقة يتحول العالم المحيط بنا بكل موجوداته إلى وسيلة لفهم كل الأشياء غير المنظورة، فهو مصدر مستمر لتلك الاستعارات الأنطولوجية، فتتحول الآلة الذهن عندنا إلى آلة عبقرية سريعة للقيام بهذه المعالجة ، فنفهم كل هذه الأشياء ، ونتعامل معها بطريقة آلية سريعة ، وتصبح وسيلتنا لإدراك العالم غير المنظور ، بل إننا لا نشعر بها - غالبا - ونعتبر ها شيئا طبيعيا، لأنها دخلت في البنية التصورية لنا كإحدى حواسنا التي ندرك بهاالعالم، ونتفاعل معه كر (السمع و البصر) ولانشعر بوجود هذه الحواس إلا إذا فقدناها، وهي حاسة التخيل والتصور ، فنقول: فلان لايفهم لأنه لا يتخيل

بهذه الطريقة نستطيع فهم كلمة (استعارة أنطولوجية) قال لايكوف عنها (فتجربتنا مع الأشياء الفيزيائية، والمواد تعطينا أساسا إضافيا للفهم، وهو أساس قد يتعدى الاتجاه البسيط، وإن فهم تجاربنا عن طريق الأشياء، والصمواد يسمح لنا باختيار عناصر تجربتنا، ومعالجتها باعتبارها كيانات معزولة، أو باعتبارها مواد من نوع واحد. وحين نتمكن من تعيين تجاربنا باعتبارها كيانات أو مواد، فإنه يصبح بوسعنا الإحالة عليها، ومَقُولتها، وتجميعها، وتكميمها، وبهذا نعتبرها أشياء تنتمى إلى منطقنا ... تكون تجاربنا مع الأشياء الفيزيائية (وبخاصة أجسادنا) مصدرا لأسس استعارات أنطولوجية، متنوعة جدا، أى أنها تعطينا طرقا للنظر إلى الأحداث، والأنشطة، والإحساسات والأفكار ... إلخ، باعتبارها كيانات ومواد.

نستعمل الاستعارات الأنطولوجية لحاجات مختلفة، والاختلافات الحاصلة بين هذه الأنواع من الاستعارات تعكس هذه الحاجات المختلفة التي استعملت هذه الاستعارات من أجلها لننظر، مثلا ،إلى تجربة ارتفاع الأسعار التي يمكن أن تعتبر استعاريا كيانا نُسميه التضخم. وبهذا نحصل على طريقة للإحالة على هذه التجربة:

التضخم كيان: 1- إن التضخم يخفض مستوى عيشنا. 2- يجب محاربة التضخم ... يسمح لنا اعتبار التضسخم بالإحالة عليه ، وبتكميمه، بأن نعين منه جزءا خاصا ، وبأن نرى فيه سببا ، وبأن نتسصرف بحيطة إزاءه ، وربما بأن نعتقد أننا نفهمه ، فاستعارة أنطولوجية كهاته ضرورية في محاولتنا تقديم تحليل عقلاني لتجاربنا)(1)

هذا الكلام لجونسون ولايكوف يشير إلى مفهوم استعارة جديدة،تقوم على تصور ما رسخ في أذهاننا عن شيء معين نتيجة لتجاربنا الفيزيائية معه ، فنحيل على هذا التصور ، ونتعامل معه على أنه شيء مادي، فكلمة (تضخم) تشير إلى عملية نمو لشيء ما حتى يصبح ضخما،وهي تعد حدثا أو نشاطا تم لهذا الشيء، رأيناه وعرفناه بكل خصائصه عن طريق تجاربنا معه ، ثم تتحول هذه الكلمة من الدلالة على شيء مادي نكاد نلمسه ،إلى الدلالة على شيء معنوي كالتضخم الاقتصادى ،ولهذا نتعامل معه ،ونشير إليه في حديثنا على أنه مادة ، فنقول الأمثلة السابقة، كل هذا ونحن لا نتبه إلى أن التضخم نشاط خاص بالماديات من إنسان أوحيوان ...إلخ ،وليس خاصا بالأشياء المعنوية .

## قيمة الاستعارة الأنطولوجية:

تبدو قيمة هذه النظرية من خلال:

1- التجسيد : أى تجسيدها الواقع غير المنظور من خلال خصائص واقع منظور، والتفاعل معه على أنه كيان موجود ، فيبدو متجسدا ، ليسهل التعامل والتفاعل معه .

2- الفهم :وذلك باستخدام الواقع الملموس في إدراك وفهم الواقع غير الملموس ، فيفتح ذلك بابا أكبر للفهم والإدراك ، بتوظيف ما حولنا في فهم وإدراك ما لا نرى.

3- <u>الخيال</u> : يضيع الخيال في هذه العملية ،لماذا؟ لأن التصور الجديد قد يرسخ في الذهن ؛ حتى يبدو كأنه الواقع، فيُنسى الواقعُ الخيالَ الذي قامت عليه هذه الاستعارة.

1)الاستعارات التي نحيا بها 46،45

## التفاعل بين الاستعارتين (الأنطولوجية والبنيوية):

يقول لايكوف (إننا حين نعيش باستعارتي العمل مورد والزمن مورد ، وذلك ما نفعله في ثقافتنا، ننزع إلى عدم إدراكهما باعتبارهما استعارتين، إلا أنه، كما يتبين من خلال رصد أسسهما في التجربة ، فكلتاهما استعارتان بنيويتان أساسيتان في المجتمعات الغربية المصنعة .

هاتان الاستعارتان البنيويتان المركبتان تستخدمان استعارتين أنطولوجيتين بسيطتين: تستخدم استعارة العمل مورد استعارة النشاط مادة ، وتستعمل استعارة الزمن مورد استعارة النشاط مادة ، وتستعمل استعارة الزمن مادة . واستعارتا المادة هاتان تجعلان العمل والزمن يكممان ، أى يقاسان، ويتصوران كما لو كانا ينفُذان تدريجيا، ونسند إليهما قيمة مالية إنهما تسمحان أيضا، باعتبار الزمن والعمل شيئين بالإمكان استخدامهمامن أجل أغراض متنوعة) 1)

ويمكن رسم تصور للعلاقة بين الاستعارتين كما يأتى:

العمل مورد ـ الزمن مورد---> مفهوم ثابت في المجتمع الغربي (استعارة بنيوية) العمل مورد ـ الزمن مورد-->نفهم النشاط والزمن كأنهما مادة (استعارة أنطولوجية) والحقيقة أنها عبارة واحدة ، فكيف تكون استعارتين مختلفتين في ذات الوقت ؟

إن الاجابة عن هذا السؤال ستوضح الفرق بين الاستعارتين، فإذا نظرنا إلى هذه العبارة من جانب البنية التصورية لها في مجتمع معين ، أي كيف هي في عقول هؤلاء القوم،وكيف بُنْينتْ داخلهم،تكون استعارة بنيوية، نتيجة لتجربتهم معها، فبدأت عقولهم تتعامل معها بناء هذا التصور.

1) الاستعارات التي نحيا بها 85

وإذا نظرنا إلى هذه العبارة من جانب آخر ، وهو إشارتها إلى الطبيعة المادية الحقيقية للعمل والزمن ، فالعمل نشاط والزمن وقت، ولكنهما تحولا إلى مادة نتعامل معها بهذه الصفة؛ فهى استعارة أنطولوجية لتحول المعنوي إلى صورة مادية ،تصبح لها قيمة مالية، وتأخذ هذه الصورة كل صفات المادة، فهما يقاسان، أى العمل والزمن، ويقدر ان بثمن ، فلهما وجود مادي في عقولنا ؛ كما نفعل مع أي مادة.

ويذكر لنا لايكوف مثالا آخر للتفاعل بين الاستعارات قائلا( قد ترتكز الاستعارات الوضعية ذات التنوع البنيوي[مثل: الأفكار أغذية] على مشابهات، تنشأ من استعارات اتجاهية وأنطولوجية. وهذا ما رأيناه بصدد استعارة الأفكار أغذية ، إذ ترتكز على استعارة الأفكار أشياء [=أنطولوجية]، وعلى استعارة الذهن وعاء [= أنطولوجية واتجاهية]. وتُستنبط المشابهة البنيوية بين الأفكار والأغذية بواسطة هذه الاستعارة ، وتسمح بوجود مشابهات استعارية [ = الأفكار والأغذية تُبلع ، وتُهضم ، و تُلتهم ، وتُغذي، ...إلخ])(1)

إن قول لايكوف يعطى تصورا عن تفاعل تلك الاستعارات في إطار بناء الصورة المتكاملة عن الشيء، وما يمكن أن يتولد عنها من صور جديدة يبدعها عقل المتكلم، فهو ينظر بعقله إلى جهات متعددة من الصورة ، بل يتعاقب على الصورة العديد من العقول ، ولهذا تكون النتيجة فيضا من الاستعارات ؛ لوجود سيل من الأفكار مع كل جيل جديد. وكل هذا التشعب ، والتعدد في الاستعارات داخل في إطار طبيعة العبارة التي تخلق تصورات مختلفة حولها ، وهي قابلة وقادرة على تحمل تلك التصورات.

1) الاستعارات التي نحيا بها 156

#### 3 ـ الاستعارات الاتجاهية:

يتم فيها تنظيم نسق كامل من التصورات ، باعتاماد نسق آخر ، وتاسمية هذه الاستعارات بالاتجاهية ناتج عن كون أغلبها يتعلق بالاتجاه الفضائي (فوق/تحت ، داخل / خارج، أمام/ وراء) فتعطى هذه الاستعارات الاتجاهية للتصورات اتجاهات فضائية ، فتكتسب مكانها من الموقع الذي تحتله في الفضاء الذي يحيط بنا ، فتصبح في المكان الأعلى (فوق) لا لأنها بالفعل فوق ؛ ولكن لأن لها قيمة كبيرة عندنا ، كالسعادة فهي دائما في القمة ، والحزن في القاع ، إن استعارات اتجاهية كهذه ليست اعتباطية، بل توجد مرتكزاتها في تجاربنا الفيزيائية، والثقافية ؛ نتيجة لتصورات سابقة .

إن هذه التصورات الاستعارية تخلق علاقات بين الأشياء المادية المدركة بالحواس والخبرات وبين الأشياء المعنوية التي تعرفنا عليها ،ونقلناها إلى تصورنا الذهني ، بناء على تجاربنا وثقافتنا السابقة معها؛فتصبح هذه الأشياء المعنوية مفهومة معروفة بناء على التصور المادي المسبق ، إن هذه الاستعارات التفضية متجذرة في تجاربنا الثقافية والفيزيائية ، وليست من محض الصدفة ، إنه لا يمكن لاستعارة ما أن تسعفنا في فهم تصور معين إلا بمقتضى أساسها في التجربة،أي تجربتنا معها (فلكل استعارة فضائية نسقية داخلية ، فاستعارة السعادة فوق تحدد نسقا منسجما من الاستعارات ، وليس مجموعة من الحالات المعزولة والصدفوية ، فالنسق سيفقد اتساقه لو كانت جملة مثل [ إنني في القمة ] تعنى أنا سعيد ، في حين تكون جملة من قبيل [ أرتفعت معنوياتي] تعنى أنا حزين )(1)

## قيمة التفاعل بين الاستعارات:

يمكن للجملة الاستعارية أن تعطى أكثر من تصور نتيجة لطبيعتها، وقدرة المستمع على تحليل مكوناتها بالنظر إليها من جوانب متعددة ، ويــمكن الاستفادة من أنماط الاستعارات التى ذكرها لايكوف ؛ فهى تعمل على بنينة نسقنا التصوري ، وتـحديد الدائرة التى تدور فيها تلك الاستعارات ، بل إننا يمكننا تحليل الخطوط التى تنســج استعارات متعددة فى عبارة واحدة ، فتبنى صورة متكاملة عن شيء ما فى بنيــتنا التصورية .

<sup>1)</sup> الاستعارات التي نحيا بها 37

يمكن توظيف تقسيم لايكوف لأنماط الاستعارة لفهم استعارات القرآن من زوايا متعددة:

1 - النظر إلى التكامل في وصفه الصورة: حيث يتناول هذا الوصف كل جوانب الصورة، فلو نظرنا إلى استعارة ما (بنيوية وأنطولوجية واتجاهية في وقت واحد) فسنجد أنها متكاملة في وصفها للصورة، ويمكن هذا بعزل كل نمط على حدة لبيان جزيئات الصورة ،وتوضيح مكوناتها ، وما يترتب عليه من علاقات نشأت أوستنشأ مع أشياء أخرى تشبهها،وهوسر بقائها واستمرارها ،الأنها مصدر الاستعارات جديدة.

2- اختلاف الأسس التى تقوم عليها الاستعارة نتيجة لاختلاف مرتكزاتها الاستعارية يجعلها قادرة على التوسع من جهات متعددة ، فَكُوْن القرآن الكريم له القداسة الكبيرة فى نفوس المسلمين المتحدثين بالعربية كلغة أم ،يجعلهم يقتبسون منه للغتهم العادية اليومية باستمرار عبارات وتشبيهات قرآنية لها أساس فى البنية التصورية لهم،فتنمو باستخدامهم لها وتتشعب فى كل الاتجاهات ،مرتكزة على أحد أنمط هذه الاستعارات القرآنية ، وتظل استعاراته متجددة ملهمة فى كل العصور.

3 - بيان مدى ارتباط هذه الاستعارات القرآنية بالبيئة: بالاستفادة بما فى التصورات الذهنية لأفرادها من أنماط استعارية مختلفة؛ بُنْينتْ فى عقلهم، ثم توجيههم بناء عليها، أى على صورهم الذهنية، فتصبح وسيلة لإفهامهم كل جديد عليهم، فهذه البيئة تحب التجارة ،وقد بُنينتْ تصوراتهم الذهنية على هذا الأساس، ولهذا يُقدم لهم الإيمان على أنه تجارة، فيقول سبحانه (هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله... الآية) الصف/ 11،10 وهنا استعارة بنيوية تقوم على ما بُنين فى عقولهم من حب للتجارة [كما للزمن قيمة فى عقل المجتمعات الصناعية] وهى أيضا استعارة أنطولوجية لتحويلها النشاط (التجارة) إلى شيء مادي له كيان، يتم التعامل معه، وتكميمه من خلال صفات هذا الشيء المادى، فيصبح لها دور فى نجاتهم من العذاب

ثم تأتى المرحلة العبقرية في هذا العمل، وهي توظيف هذا التصور الذهني المُبنين لدى هذا المجتمع، وتلك البيئة في تقديم فكرة معنوية ذهنية جديدة، وهي الإيمان بالله وذلك بوضعها مكان نشاط مُبنين لديهم من قبل نزول القرآن، بل هو حرفتهم الأولى، أي التجارة، فيحتل الإيمان مكان التجارة ، ويعطى النتيجة التي تعطيها التجارة، وهو المكسب أو الخسارة، وهناك كثير من الاستعارات القرآنية التي جاءت بهذا الشكل.

#### أقسام الاستعارة:

من خلال النظريتين السابقتين ( النموذج الشبكى ـ البنية التصورية) يمكن النظر إلى الاستعارات القرآنية من منظورين لا أقول مختلفين ولكن متكاملين ، يتناول كل منظور منهما جانبا من هذه الاستعارات ، فنقسمهما على قسمين هما :

#### الاستعارة المفردة:

ونتناول فيها الاستعارة المفردة التي تنطلق من كلمة واحدة ، ثم تنطلق منها عدة استعارات ، نتيجة لأنها تبث عددا لا نهائيا من الدلالات باستخدامنا (النموذج الشبكي الموسع) فنرى كيف تنمو هذه الكلمة ، وتتسع دلالتها ،وتتمكن من تغطية عدد كبير من الدلالات ، فتثرى اللغة وتمكنها من تغطية كثير من الثغرات اللفظية (أى وجود معانى تحتاج إلى ألفاظ تعبر عنها) فهذه النظرية تكشف عن نمو دلالة الكلمة من خلال مجموعة العلاقات التي تحقق ذلك ، كعلاقة التحديد ، وعلاقة التخصيص ، وعلاقة الإبداع ، التي تنبع من السمات الانتقائيـــة لهذه الكلمة ، وما ترتبط بها من كلمات ؛ نتيجة لعلاقة المشابهة أو المجاورة ، تلك العملية التي سترصد لنا التاريخ الدلالي للكلمة ، وتفتح باب الإبداع الدلالي لها ، فييسهم ذلك أيضا في توسيع البنية التصورية لنا حول هذه الكلمة ،كما سنرى في الجانب التطبيقي.

## الاستعارة المركبة:

وهى الاستعارات التى تسهم فى بناء صورة متكاملة عن شيء ما فى البنية التصورية ، قد تتكون من عدة استعارات ، أو استعارة واحدة ، نستخدم فى تحليلها نظرية البنية التصورية ، لنرى هذه الصورة من جوانبها المختلفة ، كما ذكرت فى استعارة التجارة = مادة (استعارة أنطولوجية) ، واستعارة التجارة فى عقل العربي = مال (استعارة بنيوية) كما سيعرض البحث للأمثلة أخرى .

ولهذا يمكن تناول العبارة الاستعارية بأكثر من منهج بدون تعارض بينها .

# النظرية الثالثة: النظرية العرفانية

#### العرفان:

اسم من عرَف يعرف ، يدل على العِلْم بالشيء أو الإقرار بالمعروف وعدم نكران الجميل، ثم استعمله أهل التصوف لما يكون لهم من معرفة غير آتية عن طريق العقل وغير مثبتة باستدلال وبرهان ، وبذلك نفرق بين نوعين من المعلومات المخزنة في الذهن ، فينتج عن هذا أن نفرق بين نوعين من الأنشطة الفكرية هما :

الأول : (نظرية المعرفة) المرتبطة بصناعة العلوم ،و هى نظرية ذات أصول عقلانية قديمة ، وذات أبعاد فلسفية ومنهجية ؛ أفرزت النظريات الإبستمولوجية المعاصرة ، ومناهج حديثة فى التفكير العلمي والمنطقي.

الثانى: (النظرية العرفانية) اتجاه فكرى علمى أقرب إلى أن يكون مشروع بحث فى العلوم الطبيعية ، لأنه ناتج عن تطور البيولوجيا ، و لاسيما علم وظائف الأعضاء ، وتقدم الباحثين فى سبر أغوار الدماغ ، وما نستج عنه من آمال فى الوظائف العليا كالإدراك والذاكرة واللغة وغيرها .

وبظهور الحاسب الآلى بدأ ظهور مفهوم علمي جديد هو الذكاء الاصطناعي، وبدأ التفكير في علوم شتى مهمتها النظر في معالجة الدماغ للمعلومات خزنا ، وتحليلا ، وتأليفا ، وخلقا ؛كعلوم الأعصاب وعلم النفس وعلم المنطق والإعلامية واللسانيات ، وهي علوم تتفق على أن الذهن هو مجموعة الوظائف الدماغية المعالجة للمعلومات على صورة طبيعية ، قد تكون موافقة أو مخالفة للمعالجة الحاسوبية الصناعية ، إلا أنها معالجة مجاوزة للعقل ومناهجه العلمية ؛ من حيث كونها ككل الأمور الطبيعية كامنة في خصائص اشتغال المادة العضوية ، لاتخضع للوعى ، كما في المعلومات الأخرى البيولوجية لكنها غير ذهنية .

ويمكن التمييز الآن بين شيئين هما المعرفة والعرفان:

المعرفة : هي المعرفة المعقلنة الناتجة عن الحضارة والتفكير الواعي.

العرفان: هو العرفان الطبيعي المترسخ في خصائص الدماغ و المجاوز للوعى والإدراك والصالح موضوعا للدراسة العلمية.

هوتمييز بين ما هو العلم،وما هو موضوع العلم،أى بين ماهو من الثقافي،وما هو من الطبيعى . الأول : هو المعرفة التى تدخل إلى الذهن نتيجة للحضارة والثقافة. الثانى: هو العرفان الناتج عن طبيعة الدماغ ومعالجتها الفطرية للمعلومات كمعلومات بيولوجية ، ولهذا فكل معرفة قائمة على عرفان ، ولا يقوم العرفان على المعرفة ، أي أن العرفان أعم وأشمل .

ويمكن تصور هذه العملية التى نجمع فيها بين الفرع والأصل والخاص والعام من خلال هذا الشكل:

الدماغ:

صندوق به قدرة طبيعية على معالجة المعلومات كقدرة كامنة في مادته العضوية

#### المعرفة:

المعلومات الداخلة للدماغ المتفاعلة مع قدرته الطبيعية الكامنة فيه ، وماينتج عنها

المعرفة -->الدماغ -->معلومات مكونة من تفاعل الدماغ مع المعلومات الداخلة لها. فالمعرفة تدخل إلى الدماغ فيتفاعل معها بما لديه من قدرات طبيعية على معالجة هذه المعلومات ، ويكون الناتج هو معرفة ناتجة عن هذه المعالجة.

لقد ظهر هذا العلم (العرفاني) ليجيب عن أسئلة مثل: كيف نفكر ؟ وكيف نتمثل العالم من حولنا؟ كيف نكتسب المعلومات ونخزنها ونوظفها ؟ من خلال علم النفس العرفاني الذي يتقاطع مع علوم مختلفة كالسبير نطيقا ، وعلم الأعصاب ، والفلسفة، وعلوم الدماغ ،وعلم الحاسوب ،والأنثر وبولوجيا واللسانيات وغيرها من العلوم التي تسمى بالعلوم العرفانية .

يقول لايكوف (علم العرفانية حقل جديد يجمع ما يعرف عن الذهن في اختصاصات أكاديمية عديدة: علم النفس واللسانيات والأنثر وبولوجيا والحاسوبية وهو ينشد أجوبة مفصلة عن أسئلة من قبيل: ما هو العقل ؟ كيف نعطى لتجربتنا معنى ؟ وما هو النظام المفهومي وكيف ينتظم ؟ هل يستعمل جميع البشر النظام المفهومي نفسه ؟ وإن كان الأمر كذلك فما هو هذا النطام ؟ وإن لم يكن كذلك ما هو بالتحديد ذاك الشيء المشترك بين بنى البشر جميعهم في ما به يفكرون ؟ فالأسئلة ليست جديدة ، ولكن بعض الأجوبة جديد )(1) فالعلوم العرفانية تدرس الذكاء على البشري وأرضيته البيولوجية التى تحمله ، وتعنى كذلك بمقولته ، وتبحث في تجلياته النفسية واللغوية والأنثر وبولوجيا.

## اللسانيات العرفانية:

(تمثل اللسانيات العرفانية تيارا لسانيا حديث النشأة ، يقوم على دراسة العلاقة بين اللغة البشرية والذهن والتجربة بما فيها الاجتماعي والمادي البيئي ، أي:العلاقة بين اللغة النهن التجربة (الاجتماعية والمادية والبيئية)فإذا كانت النظرية التوليدية تقوم على أساس النحو الكوني ، الذي ترى أنه مركوز في عضو ذهني من الدماغ مخصوص هو اللغة،وخلافا لهذا الرأى يذهب التيار العرفاني إلى تجذر تلك المبادئ الكونية في الملكة العرفنية،فينتفي بذلك وجود عضو ذهني مخصوص باللغة ، فاللغة مثل سائر الأنشطة الرمزية إنما هي وليدة نشاط عرفاني مركوز في المولدة العرفنية العامة التي تمثل نشاط الدماغ عضوا ماديا) (2)

لايكوف 1987 المقدمة

<sup>2)</sup> النص والخطاب مباحث لسانية عرفنية د الأزهر الزناد دار محمد على للنشرط 2011/1تونس 22

وتمثل اللغة بكل خصائصها وطبيعتها وانتظامها جزءا من النظام العرفني عند الإنسان، ولذلك يكون للغة خصائص هذا النظام العرفاني، وتمثل بوابة يمكن التوسل بها لولوجه ،ولذلك تراعى في دراستها الحقائق التي استقرت في شأن العرفنة في سائر العلوم العرفانية، وخاصة في علم النفس العرفاني أي الالتزام بالتعميم .(1)

ويمكن تصور العلاقة بين اللغة والعقل في ضوء النظرية العرفانية كالآتى: العقل صندوق يتم فيه كل الأنشطة الذهنية التي تقوم عليها العلوم العرفانية، ومن بينها علم اللسانيات العرفانية الذي يدرس العمليات العقلية المتصلة باللغة، كإحدى مكونات هذا الصندوق، فتتأثر اللغة بكل خصائص العقل، ونشاطه كسائر العلوم العرفانية، لأنها جزء من هذا النظام العرفاني.

## علم الدلالة العرفائى:

يقوم المعنى في علم الدلالة العرفاني على دعائم أساسية ( المقولة والفهم والخيال والتجسد ) التى تعد مفاتيح أساسية لإدراك المعنى، ولإعادة فهم ذواتنا، وفهم العالم من حولنا وفهم اللغة والإبداع فالمعنى عندهم يمثل الرابط بين الإنسان وما حوله، ولهذا تعد الأسس السابقة وسيلة العقل في إدراك المعنى والتواصل بين الإنسان وعالمه، فنحن لا ندرك ما حولنا ، ونتفاعل معه إلا من خلال هذه الدعائم التى تعد الخطوات الأساسية إلى فهم المعنى .

## <u>أولا: المقولة</u>

لا يباشر الإنسان العالم بشكل فوضوي ، بل يحاول إخضاعه لنظام يرتب ما يبدو مستتا غير مترابط ، فيقوم بتصنيفه وترتيبه وتبويبه...وعند نظرنا إلى شيء ما باعتباره نوعا من الأنواع ، فنحن نمارس فعل المقولة.

1) لايكوف 1990

المقولة: هي العملية العقلية التي تقوم على ضم مجموعة من الأشياء المختلفة في صنف يجهمها، الذلك فإن كل شيء متعلق بعالم الإنسان محكوم بالمقولة، فأفكارنا وإدراكنا الحسي وحركتنا وكلامنا جميعها نشاطات تقوم على المقولة، فكلما قصدنا إلى إنجاز نوع من الحركة أوقول شيء ما ،أو كتابة شيء ما فنحن نستعمل المقولات فالمقولة تُؤسس لكل ممارستنا الإدراكية، وتحكم نشاطنا الذهني واللغوي ، فلا يمكننا عمل أي شيء في عالمنا الفيزيائي، وفي مجتمعنا ،وفي حياتنا الفكرية ، دون مقولة، لأن المقولة أمر مركزي في فهم عملنا الإنساني، وهي تتم بصورة آلية ، لا واعية ، ففي حركتنا في هذا العالم نحن نُمقول بصورة آلية الناس ، والحيوانات ، والأشياء الفيزيائية وغيرها . بل إن نسبة كبيرة من مقولاتنا هي مقولات كيانات مجردة ، فنحن نمقول الأحداث، والحركات والمشاعر، وعلاقة القرابة والعلاقات الاجتماعية ، والحكومات ، والسياسات وغيرها (1)

#### ثانيا: الفهم

أسس العرفانيون لرؤية إنسانية نسبية للفهم تتجاوز الرؤية الإلهية المطلقة ذات الحقائق النهائية، وهي الرؤية التي تتبناها النظريات الموضوعية التي رفضت الفهم، لأنه مفهوم يستدعى الذاتية الإنسانية في تحقيق الموضوعي بطبعه، في نظرها، بمعزل عن أي إدراك فردي له، ذلك أن المعنى عندها موجود سلفا قبل وعينا به)(2)

هذا يعنى أن المعنى ـ عندهم ـ موجود فى الأشياء ، كمُكون طبيعي لها،وما نقوم به هو التعرف عليه ، وهذه المعرفة تختلف من شخص لآخر ، وهذا الاختلاف لا يغير شيئا من طبيعة الأشياء ومعناها ، فهو موجود سلفا فيها، والتغيير الحادث فينا نحن ، حيث نفهم ، أو لا نفهم هذا المعنى ، أو ذاك ، فكلمة (شمس) تشير إلى الشمس بكل خصائصها قبل أن نعرف كل شىءعن (الشمس)، وكذلك كلمة حرية،أو ديمقر اطية ،

<sup>1)</sup> در اسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني .محمد الصالح البو عمر اني مكتبة علاء الدين صفاقس تونس ،2009 م ص14

<sup>2)</sup> المرجع السابق 8

إذن فالفهم قيد شخصي يخص إدراك الفرد للأشياء،ولكن المعنى أكبر من الإدراك المحدود للأشخاص ، وللذلك لو أخذنا الفهم بمفهوم أوسع سنجعله نتيجة للإدراكات المختلفة للمعنى،ويظل معنى الكلمة (من بعد الفهم الحالى)قادرا على إنتاج فهم آخر، بل مفاهيم جديدة ورؤية إنسانية متجددة لاتقف عند حقائق نهائية ثابتة كما في الرؤية الإلهية المطلقة ذات الحقائق النهائية.

#### ثالثا: الخيال

الخيال عند العرفانيين جوهر المعنى، والتفكير الإنساني، وهو الذى يُبنين جزءا كبيرا من نظامنا التصوري، وبُنى المتخيل هى الملك المشترك الذى من خلاله نحاول فهم العالم من حولنا وإدراكه بطريقة تسمح بالتواصل والتخاطب فيما بيننا، فلا يمكننا فهم بعضنا والتواصل معا إلا لأن هناك جزءاً مشتركا من الخيال بيننا يسمح لنا بالتفاهم.

#### رابعا: التجسد

بما أنه لا وجود للمعنى والخيال بعيدا عن عالمنا المتجسد، فنحن ندرك العالم ونفهم الأشياء من حولنا انطلاقا من حضورنا الجسدى في الزمان والمكان، فمكان الإدراك ومسافة الإدراك ، وطريقة الإدراك ، وزاوية الإدراك ، هي التي تحدد طبيعة فهمنا للشيء المدرك ، فكل متكلم هو عند نفسه محور العالم ، فذاته ومكانه وزمانه هي المرجعيات العرفانية التي تحدد وجود الأشياء وطريقة كلامه عليها)(1) لقد جاء إلى الإنسان شعوره بجسده وتمحوره حوله من: 1- أنه تعود أن يدرك الأشياء من خلال نظره إليها ، فالأشياء التي يراها يدركها ، والتي لا يراها يحاول أن يجسدها في شكل أشياء مادية ليتعامل معها ، فالتجسد ضرورة للفهم ، وصورة من صور التخيل.

2 - جسد الإنسان : هو محور العالم لأنه أقرب شيء إليه ، يصاحبه ليل نهار ، فيراه باستمر ار ،ولهذا فهو يقيس عليه معارفه ، وهو محط تجاربه ،و هو مرجعه الدائم للفهم.

<sup>1)</sup> دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني 9

يقول د البوعمراني (إن المقولة والفهم والخيال والتجسد مفاتيح أساسية لإدراك المعنى كما يؤسس له علم الدلالة العرفانى ، لإعادة فهم ذواتنا وفهم العالم من حولنا وفهم اللغة والإبداع )(1)

هذا يعنى أننا لإدراك ما حولنا مما فى الكون (صغير كبير) يجب أن نحدده ونجزّئه (بالمقولة) لكى نفهمه ،ونستو عبه ، وندر كه (بالفهم) وفى سبيلنا لتحقيق هذا نستعين بالتخيل والتجسد،فهماو سيلتنا للفهم،والإدراك لما لم نره من الأشياء المادية والمعنوية، فيقوم المتكلم بتحديد مقصده ،ويوضحه لسامعه مستعينا بالخيال والتجسد والاستعارة من أشياء أخرى ، يكون جسده وإحساسه به ـ غالبا ـ محور استعاراته.

## الاستعارة والنظرية العرفانية

مفهوم الاستعارة العرفانية: لم تعد الاستعارة ظاهرة لغوية ناتجة عن عملية استبدال، أو عدول عن معنى حرفي إلى معنى مجازي، بل هى عملية إدراكية كامنة فى الذهن تؤسس أنظمتنا التصورية، وتحكم تجربتنا الحياتية أى أن الاستعارة فى جوهرها ذات طبيعة تصورية لا لسانية ، إنها عملية تقوم على استغلال آلة الذهن فى إدراك ما حولنا بخلق مجال مشابه له يؤدى إلى تصور ما لا نستطيع أن ندركه لطبيعته الخيالية، أو أننا لم نره قط ، فنحيا فيه من خلال ذلك التصور، وفى إطار هذه المشابهة والخلق الجديد ، فالاستعارة ذات طبيعة تصورية ، لا لسانية .

هذا العمل يقوم به كل البشر صغيرهم وكبيرهم لإدراك ما حولهم، وما لم يروه فى كل وقت ، و فى كل مكان ، فهى مندسة فى جميع تصاريف حياتنا اليومية وتجاربنا الحسية المعيشية، لذلك يمكن أن نتحدث عن ثورة أحدثها العرفانيون فى تصورنا عن الاستعارة، وفى تصورنا عن الإنسان وعلاقته بالعالم واللغة والثقافة (2)

<sup>1)</sup> در اسات نظریة وتطبیقیة في علم الدلالة 9

<sup>2)</sup> المرجع السابق 123

مراحل بناء الاستعارة: تبدأ الاستعارة بعملية تصويرية عقلية ، ثم عملية لغوية يتم فيها النطق بهذه الاستعارة،أى خروجها في قالب لغوي (يجب أن نميز مع العرفانيين بين الاستعارة القاعدية التي هي استعارات تصويرية ، وبين التجليات السانية لهذه الاستعارات ،فالاستعارات تُبنين نظامنا التصوري،واللغة هي إحدى الآليات التي من خلالها تتجلى هذه الاستعارات التصويرية،أو لنقل بعبارة العرفانيين: إن الاستعارات التصويرية طريقة في الكلام)(1)

فيجب أن نميز بين عملية التفكير في خلق مشابهات بين الأشياء المختلفة عن طريق الاستعارة التصويرية، وبين الثوب اللغوي الذي تظهر فيه هذه الاستعارة، فاللغة وإن كانت أهم الأنظمة العلاماتية التي ندرك من خلالها الاستعارات التصويرية ، فإنها ليست الوحيدة التي تقوم بذلك ، فللاستعارات التصويرية تجليات في أنظمة معرفية أخرى ، نستعملها كل يوم في حياتنا اليومية بشكل مألوف ، دون أن ندرك طبيعتها الاستعارية ، لماذا ؟ لأننا لا نقف عند التجليات الاستعارية التي فيها ودور التصوير الاستعاري في بنائها ، والعمليات العقلية التي تمت في ذهن المتكلم لإدراكها، ونكتفي بملاحظة ثوبها اللغوي الجديد ، أي ألفاظ العبارة الاستعارية التي سمعناها فحسب .

ملحوظة: النظرية العرفانية تقوم على دراسة عمل العقل (الذهن) في بناء الصورة الاستعارية ليتم إنتاجها، لتجيب على أسئلة :كيف نفكر؟ كيف نرى العالم من حولنا؟

## المبادئ التي تتأسس عليها الرؤية الاستعارية عند العرفانيين:

- 1- الاستعارة ذات طبيعة تصويرية ، وما الاستعارة اللغوية إلا تجل من تجلياتها.
  - 2- إن نظامنا التصوري قائم في جزء كبير منه على أسس استعارية .
  - 3- إن الاستعارة حاضرة في كل مجالات حياتنا اليومية ،وممارستنا التجريبية.
    - 4- إن وظيفة الاستعارة هي تمكيننا من تمثيل أفضل للمفاهيم المجردة.
      - 5- المشابهة ليست قائمة في الأشياء بل في تفاعلنا معها .
- 6- الاستعارات التى نحيا بها هى نتاج تصوراتنا الثقافية، وأي استعارات خارج هذه التصورات الثقافية التجريبية، قد تؤدى إلى تعطيل عملية الفهم والتواصل.)(2)

60

<sup>1)</sup> دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني126 2) المرجع السابق124

## دور الذهن في عملية الفهم وبناء الصورة الاستعارية

الذهن أساس الفهم ؛ فبالذهن يدرك الإنسان ما حوله ويتفاعل معه ، وعلى أساس من الذهن وعمله جاءت الاستعارة المفهومية لتثبت دورها في عملية الفهم ، فهي وسيلة من وسائل الذهن في الفهم ، ولكن هناك تعارض في ما يتعلق بالعقل (الذهن) طبيعة، ومادة، واشتغالا ، بين النظرية الفلسفية الكلاسكية ، وما جاءت به النظريات العرفانية ، أي ما بين الرؤية الموضوعية و الرؤية الواقعية التجريبية ، ويظهر هذا التعارض في النقاط الأتية :

أو <u>لا: ترى النظرية الفلسفية</u> أن الفكريشتغل على رموز تجريدية اشتغالا آليا ميكانيكيا أ) فالذهن ـ في هذا التصور ـ آلة تجريدية تعالج الرموز كما يعالجها الحاسوب .

ب) الرموز (بــما فيها الكلم والتمثيلات الذهنية) تقترن بمعانيها باعتماد مناسبتها للأشياء في العالم الخارجي .

ج)المعنى مطلقا هوالتناسب ما بين الذهن وحال الأشياء في الواقع .

ولهذا تصبح: 1- الرموز التي تناسب العالم الخارجي تمثيلا داخليا للواقع الخارجي.

2- والذهن مرآة للطبيعة فيعمل على تمثيلات داخلية للواقع الخارجي.

3- الفكر الصحيح السليم ما عكس منطق الأشياء في العالم الخارجي.

ويقوم التناسب بين الرموز والعالم الخارجي قياما مستقلا عن أي ذات من حيث خصائصها أو مميز إتها.

ولكن النظرية العرفانية ترى فى (التجربة) جانبا لا يستهان به ، فهى تفيد ـ بالإضافة إلى أساسها الحسي والحركي الجسدي ـ كل ما يمثل تجربة فعلية أو ممكنة ، فردية كانت أو جماعية ، فالتجربة تقوم أساسا على طبيعة الجسد من حيث تكوّنه وراثة واكتسابا ، ومن حيث أدوات التفاعل التى له بمحيطه الذى يعيش فيه فالفكر البشري يتكون ويتبلور ويكتمل بناء على تجربة الفرد الجسدية في العالم ، وأساس هذا النظام

المفهومي متجذر في الإدراك ، وحركات الجسد في محيطه ، وفي جميع التجارب أو التفاعلات الاجتماعية والمادية ، فالفكر ذو طبيعة أرضية إدراكية جسدية.)(1) ثانيا: (الجسد) ترى النظرية الفلسفية أن الجسد مجرد أداة يقودها الفكر المجرد ويوجهها، فالفكر مجرد منتزع من الجسد، فالفكر مستقل قائم بذاته غير خاضع لحدود الجسم البشري، وقصور الحواس لقصور النظام العصبي الذي يملكه ، فيمكن على هذا للآلة أن تشتغل على رموز تناسب الأشياء في الواقع الخارجي، فتنتج معنى فيه فكر وعقل، إذن حلول الفكر في الأجسام أمر عارض لا يمس شيئا من جوهر الفكر.

ولكن النظرية العرفانية ترى أن الفكر تخيليّ،أى قائم على التخيل والتصوير باعتماد المجاز والاستعارة ، ينطلق من أرضية جسدية ،هى إدراك الإنسان لجسده ، فيتمثل العالم من حوله من خلال هذا الإدراك،أماالمفاهيم التى لم تكن ذات أرضية جسدية، فإنه يستعمــــل الأدوات التى لا يكون فيها انعكاس الواقع انعكاسا حرفيا، أو تمثيله تمثيلا مطابقا له فى الواقع،وهذه الأدوات هى التخيل من استعارة ومجاز وما إليهما، وهنا يتضح دور الجسد فى إدراك المفاهيم المعنوية والمادية التى ربما لم يراها،أولم يسمع بها من قبل ، فيصنع من جسده وإدراكه له مرجعا لإدراك هذه المفاهيم .

<u>ثالثا: (التفكيك)</u>ترى النظرية الفلسفية أن الفكر ذريّ بمعنى أنه قابل للتفكيك لجزيئاته، وهي الرموز البسيطة، كما يقبل التركيب بالتوليف المحكوم بالقواعد لتكوين الوحدات المركبة.

وترى النظرية العرفانية أن للفكر خصائص جشطلية وليس ذريّا ،بمعنى أن للمفاهيم أبنية شاملة عامة تتجاوز مجموع المكونات الجزئية فيها.ويــــــــــكون للمفاهيم بنية مرتبطة بالمحيط والبيئة ، بـمعنى أنها ليست مجرد أبنية رمزية يشتغل عليها الذهن منقطعة عن مجال العيش والتجربة.)(2)

<sup>1)</sup> نظريات لسانية عرفنية 141

<sup>2)</sup> المرجع السابق 141

الخلاصة: إن من خصائص الذهن (الفكر) عند لايكوف أنه: تصويري/ مجسدن/ ذو بنية جشطالية ، تقوم نظرية بوصف كل خاصية، كنظرية الاستعارة المفهومية ، ونظرية الجسدنة ،ونظرية الخطاطة ،وتكون هذه النظريات لبنات تبنى بها المناويل العرفانية المؤمثلة.وهو ما سنحاول معرفته في ما يأتي:

# أولا: نظرية الاستعارة المفهومية

هى تسمية لجملة من الأفكار والمبادئ متعددة روافدها فى إطار اللسانيات العرفانية، بدأها لايكوف، ولهذه النظرية مبررات عامة تتصل بطبيعة الفكر عامة وبالاستعارة والمجاز خاصة، فالفكرة الكلاسيكية ترى أن العقل يقوم على الحقيقة (المعنى الحرفى) ومجاله القضايا التى تقبل الصدق والكذب بصفة موضوعية، ولكن الفكرة الحديثة الجديدة تأخذ مظهر التخيل (المجاز) فى العقل (الاستعارة والمجاز المرسل والتصوير الذهنى) باعتباره مكونا مركزيا من مكونات العقل لامكونا زائدا ينضاف إلى الحقيقة.

...فالاستعارة ظاهرة مركزية غالبة في دلالة الكلام العادي اليومي ، وهي جزء من الفكر من حيث مثلت أداة في تصور العالم ، والأشياء في جميع مظاهر ها،فهي جزء من النظام العرفني،ولذلك سميت بالاستعارة المفهومية إذ كانت الاستعارة أداة مفهمة وتمثيل ، وتصور يعم كل مظاهر الفكر بما في ذلك المفاهيم المجردة ، والمتصلة بالمجالات الأساسية من قبيل الزمن ، والأوضاع ، والمكان والعلاقات ، والأحداث، والتغير والجعل وما إليها . ويجر هذا التحول تغييرا في مصطلح الاستعارة إجراء ومفهوما،فالاستعارة في النظرية الحديثة إسقاط عابر للمجالات في النظام المفهومي، وما العبارة الاستعارية إلا تحقق سطحي لتلك العمليات التي يجري بها الإسكال المفهومي في الذهن)(1)

إن المبدأ العام المسير للاستعارة لا يكمن في طبيعة النحو أو المعجم، وإنما مكمنه في النظام المفهومي الكامن في أذهان المتكلمين، وقوام هذا المبدأ أننا نتمثل مجالاً ما على أساس مجال آخر بتوسط علاقات الإسقاط المفهومي، الذي هو جملة التناسبات

1) نظريات لسانية عرفنية ص142

التى تقوم بين المجالين عنصرا بعنصر أو مكونا بمكون، بما يسمى إسقاط المعارف المتعلقة بالمجال السهدف، فتكون التناسبات إبستيمية ، ومكمن الاستعارة تلك التناسبات كما فى عبارة (الحياة رحلة).

## الإسقاط الاستعاري:

تقوم الاستعارة من حيث بنيتها على الإسقاط ما بين المجالات، والإسقاط هو جملة من التناسبات الثابتة ما بين الوحدات في المجال المصدر والوحدات في المجال الهدف: وحدات في مجال المصدر (رحلة) بإسقاط تناسباتها على --> وحدات في مجال المصدر (رحلة) بإسقاط تناسباتها على --> وحدات في مجال الهدف (حياة)

(تحدث الاستعارة وما يصاحبها من استدلال بإنشاط تلك التناسبات التى يكون بها انسلم والب المجال المصدر على قوالب المجال الهدف ، ويخضع الإسقاط الاستعاري لمبدأ الثبات ، والإسقاط نوعان بحسب المصدر والهدف : إسقاط مفهومي يجرى ما بين مفهومين أو مجالين مفهومين، وإسقاط الصورة يجرى ما بين صورتين ولا اعتباط في الإسقاط ، وإنما هو عملية متجذرة في الجسد وفي المعرفة والتجربة ، ويتضمن النظام المفهومي الآلاف من الإسقاطات الاستعارية العادية منتظمة في أبنية مترابطة تمثل بها فيه نظاما فرعيا. وقوام الاستعارة على التناسبات ما بين مقاطع التجربة أساسا، وليس على المشابهة. فالاستعارة تعم الفكر مطلقا ، والنظام اللغوي بالاستتباع بما في ذلك المعجم والنحو، ولها مظاهر كونية واسعة الانتشار ما بين البشر ومظاهر خصوصية ثقافية محلية ، وما الاستعارة الشعرية إلا امتدداد النظام الاستعاري الذي يقود الفكر في الحياة اليومية.)(1)

دور الإسقاط فى قيام الاستعارة: إنه عملية إسقاط تناسبات (أي تشابهات)بين مجالين عنصرا بعنصرومكونا بمكون، فنقوم بإسقاط المعارف المتعلقة بالمجال المصدر على المعارف المتعلقة بالمجال الهدف، وتتمثل عملية الاستعارة فى قيام تلك التناسبات،

<sup>1)</sup> نظريات لسانية عرفنية 158

وهذا الإسقاط المفهومي متأصل ما بين المجالات في الفكر، وتأصله قائم على قوالب قارة من التناسب الأنطولوجي (أي العام المجرد) ما بين المجالات، فإذا انطبقت تلك القوالب على مجال ما حدثت الاستعارة، وإذا لم تنطبق تلك القوالب لم تحدث استعارة

# ثانيا: مفهوم خطاطة الصورة

تعتبر خطاطة الصورة شبكة تصورية تنظم نشاطنا الجسدي ومعارفنا الذهنية ، وتؤسس لضروب سلوكنا، وتحكم رؤيتنا المنسجمة للحياة والكون (تمثل الخطاطة عند الفليسوف الألماني إيمانييل كانط أداة تتوسط ما بين المدركات والمفاهيم .

الخطاطات عنده أبنية تصويرية والبنية التصويرية هي الملكة التي تقوم عليها جميع الأحكام العقلية، وهي بذلك ملكة مهمتها التأليف ما بين مختلف أشكال التمثيل ما كان منها متصلا بالمدركات والصور والمفاهيم لتكوين المفاهيم، وهي عنده بنية تصويرية مشتركة بين جميع الناس دون أن تكون مضمونا مفهوميا أوقضويا ، فيكون للأشياء من قبيل الكرة ـ مثلا ـ مظهر عقلي فكري، من حيث تضمنها لشكل الدائرة، ومظهر حسي من حيث إدراكها على شكلها الحسي المعلوم فتكون الخطاطة تبعا لذلك تمثيلا وسيطا خلوا من كل مضمون مادي إجرائي . والخطاط ـ ات قوالب ثابتة تركب المدركات والمتصورات لتكوين تمثيلات ذات معنى (1)

إن إجراء عملية المشابهة بين شيئين تسبقها عملية تخطيط لإنشاء صورة تجمع بين مواضع المشابهة بين الشيئين، فتُنشيء شبكة تصورية في الذهن ، يُوضع فيها الشيء الأول مكان الثاني ،ويتم التعامل معهما باستبدال الأماكن ،ومن هنا كانت الخطاطات أبنية تصويرية للأشياء في الذهن تقوم بالربط بين الأشياء المختلفة، وهي ملكة موجودة لدى كل الناس ليتمكنوا من التواصل معا ،فلو قلتُ لك صِفْ ليّ بيت فلان، فإنك تقوم بصنع تصور للبيت في ذهنك كما رأيتَهُ (تخطيط صورة) ثم تقوم بنقل هذا التصور إلى مستعينا بصور مشابه لما رأيتَ، فتتكوّن لدى صورة مشابه له في ذهني،

<sup>1)</sup> نظريات لسانية عرفنية 162

قد تطابقه في الواقع أو لا تطابقه ، ولكنها تمثل صورة ذهنية مقاربة له ، وقد تم هذا من خلال تلك العملية (الخطاطة) ،ونفعل هذا أيضا مع المفاهيم المجردة لنتصورها.

وتتحول الخطاطة إلى سلوك نقوم به ،فيظهر العالم بشكل منتظم ومرتب بفضل الخطاطات التى تلعب بأسسه التجسيدية دورا مركزيا فى تحقيق هذا الانتظام ، بمعنى أن الأسس التجسيدية لخطاط قالصورة هى التى تجعلنا نفهم العالم بصورة منتظمة ... ويضرب جونسن فى كتابه البيد فى العقل مثالا لعملية الخطاطة بحدث ابتياع سيارة جديدة ، فهذا النشاط يتطلب خطاطة مبنينة بصورة عالية التنظيم،فهناك مشاركون نموذجيون (البائع ،المشترى..)ودعائم (السيارة القديمة ،السيارة الحديثة ، قاعة العرض...) النتابع العادى للأحداث (ذهاب المشترى للمعرض ،البائع يعرض سلعة ...)الأهداف الأصلية (فرح المشترى بسيارة جيدة بسعر رخيص،حصول البائع على سعر عال...)هذه الخطاطة أضحت تنظيما لكل عملية شراء سيارة ، بمعنى أن الخطاطة أضحت البنية المنظمة لهذه الحالات المتعددة) (1) فعلى كل مشترٍ فعل ذلك.

## أنواع الخطاطة:

هناك أنواع مختلفة من الخطاطة تمثل جميعها عمل العقل في إدراكه لما يراه، في شكل خطوط يسير عليها أومراحل يمر بها ؛ تقوم بنقل الصورة من الواقع إلى العقل ، ثم يربط بينها وبين الصور التي يصنعها خياله عن طريق الاستعارة مثل : (خطاطة الميزان)

تعتبر خطاطة الميزان من أهم الخطاطات التي تحكم تجربتنا الحياتية ،فهي هيكل منظم لتجربتنا وعالمنا ، فالتوازن هو نشاط نتعلمه عن طريق أجسادنا ،فنلاحظه في محاولتنا الوقوف والانتصاب وحفظ التوازن من خلال توازننا الجسدي، وكذلك حين نشعر بحرارة أو برودة في أجسادنا فنحتاج إلى التوازن لدرجة الحرارة، فالتوازن الجسدي يعبر عن الحالة الطرازية لخطاطـــة التوازن ، لندرك بعد ذلك التوازن في محيط الفيزيائي وفي عالمنا المحيط بــنا ، وهذه التوازنات يمكن أن تنسحب على مجالات أخرى أكثر تجريدا ، وذلك عبر الإسقاط الاستعاري ، فنفس مفهوم التوازن

<sup>1)</sup> در اسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالي العرفاني92 وانظر كتاب مارك جونسون الجسد في العقل THE BODY IN THE MIND, the bodily basis of meaning imagination, and reason

هذا يمكن أن يسقط على ممارستنا الأخلاقية والعاطفية والقضائية. ويمكن أن نمثل عملى هذا الإسقاط الاستعاري بالتوازن النسقي والسيكولوجي والتوازن في الجدال العقلي والتوازن القانوني أو الأخلاقي والتوازن الرياضي)(1)

#### خطاطة المسار:

إننا نرتبط مع العالم الذى نعيش فيه عبر مسارات مختلفة ،مثل المسار من السرير الى الحمام ، ومن المنزل للعمل، وهناك مسارات أخرى فى حيز الخيال، نحو الانتقال من فكرة بسيطة إلى فكرة معقدة ، وفى كل المسارات نسلك نفس الأجزاء المشكلة للبنية الجشطلتية الكلية عبر هذه المراحل :

1- المصدر أو نقطة الانطلاق.

2- الهدف أو نقطة النهاية. 3- الأماكن المتتالية الرابطة بين المصدر والهدف.

(الغايات أهداف فيزيائية) حيث تُفهم الأهداف باعتبارها نقطة النهاية التي تتجه إليها كل حركتنا الفزيائية،ففي هذه الاستعارة نفهم أن أكثر الغايات تجريدا كالحصول على الدكتوراة ؛ تتم عن طريق أعمال فيزيائية متنوعة للوصول لهذا الهدف .

إننا نفهم الحالات المتعلقة بغايات مجردة عن طريق الإسقاط الاستعاري لخطاطة المسار ، وبذلك نفهم الغايات المجردة عن طريق المسار الفزيائي ، فهناك تماثل بين ميدان المقاصد المجردة والميدان الفيزيائي ، فخطاطة المسار تلعب دورا هاما في بنينة حياتنا الفيزيائية، وتنظم أفكارنا، ومفاهيمنا والكثير من نشاطنا الأكثر تجريدا.

## خطاطة الدورة:

هناك دورات فى حياة الإنسان يمر بها مثل دورة حياته فى الدنيا من الميلاد والنمو والشباب والشيخوخة، ثم الموت ،وهى عبارة عن تكرارات منتظمة لدورات متفاعلة مثل نبض القلب ، والنفس، والحيض...إلخ، وهى دورات نعيشها فى كثير من شئون حياتنا،والدورة بمثابة الدائرة الزمنية لها بداية ونهاية، كدورة الأسبوع والشهر.

1) دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالي العرفاني97

#### الخصائص المميزة للدورات:

أنها تتكون من حدود زمنية لنشاطنا شديدة الصرامة ـ غالبا ـ ورغم أن هذه الحدود يمكن أن تكون غير مرئية ، فإن واقعيتها وصرامتها واضحة كلــــما تجاوزنا هذه الحدود أو اصطدمنا بها والدورات متعددة ومتراكبة ومتتالية، فوجودنا الزمني يحدد عن طريق مجموعة متميزة من النماذج الدوريـــة الموجودة فينا بإحكام ، وبعض الدورات تميز أزمنة مختلفة كالشهر واليوم والساعة ، أو وظــائف مختلفة كدورة الطلاب في مراحل التعليم مقابل دورة الأستاذ في التدرج الوظيفي.

#### خطاطة الاحتواء:

يـعتبر الاحتواء الفيزيائي أهم ما يميز تجربتنا الجسدية ، وجسدنا هو النموذج الطرازي للوعاء ، فالعروق أوعية للدم ، والمعدة وعاء للطعام ، و نحن نتعامل جسديا مع الأشياء باعتبار ها أوعية ، وتفاعلنا مع محيطنا يكشف عن هذه الأوعية التي تحكم تجربتنا الحياتية ، فنحن نتحرك داخل الغرفة أو خارجها ، وداخل فضاء وخارج فضاء آخر ، ونستعمل أشياء ندرجها ضمن الأوعية كالفنجان ، والكوب ، إن هذه الخطاطة نموذجية بالنسبة للأوعية الفيزيائية ، فنحن نكاد نخضع في كل فعل نمارسه لخطاطة الوعاء ، فنحن في الصباح داخل العمل ، وفي نهاية اليوم في السيارة ، وفي المساء داخل المنزل ، وكل هذه الأفعال تتميز باشتراكها في بنية مشتركة مؤسسة على الاتجاه داخل حارج ، ويمكن أن نوسـع في خطاطة الاحتواء عبر الإسقاط الاستعاري لتنظيم مجالات أكثر تجريدا ، كما في عبارات : خرج من عقله ، وأدخل هذا التصور في شبكة مفاهيمه ، ولن أدخل في حوار معهم ، لقد تعاملنا مع هذه الحالات باعتبار ها كيانا له حدود ، وهي بمثابة وعاء له داخل وخارج.

#### خطاطة القوة:

تعتبر القوة خطاطة تحكم حياتنا، وتنظم العديد من نشاطنا ومعارفنا، والتفاعل القوى يحكم نشاطنا ؛ فهو الذي يحدد تفاعلنا مع غيرنا من الكائنات العضوية ، وعناصر

الوجود كله من حولنا، وأجسادنا نفسها محكومة بهذا التفاعل الدائم للقوى، وممارستنا اليومية البسيطة فيها ضروب متنوعة من ممارسة القوة ، فنمارسها عــندما نمشي وعندما نتكلم ونتنفس ، وهذه الخطاطة تتجاوز واقعنا التجريبي ليهيكل أفكــارنا وتصوراتنا المجردة، حيث يمكن إسقاط تجربتنا الحسية على أكثر تصوراتنا تجريدا، وتتم هذه العملية عبر الاستعارة أساسا التي ستمكننا من استثمار تجربتنا المادية من أجل تنظيم ، وفهم تصوراتنا المجردة ، ذلك أن الخطاطة عند العرفانيين بنية ما قبلية تنطبق على النموذجين الواقعي والخيالي ، كـما تتجلى هذه الخطاطة في ممارستنا اللغوية ، وتعتبر الجهات ممثلا لخطاطة القوة .

## خطاطة الربط:

عالمنا الفيزيائي ملئ بترابطات نراها في تزاوج الأشياء الفيزيائية ، فقطعتان من الخشب مسمرتان إلى بعضهما، وطفل يمسك بيد أبيه، ومصباح كهربائي مشدود إلى مشده ، هذه الأشياء البسيطة ، وغيرها تعبر عن هذه الترابطات التي نراها بصورة دائمة في حياتنا المعيشية، وهناك ترابطات اجتماعية مثل رباط الأخوة وصلة الرحم وغيرها ، كما تترابط الأحداث ترابطات مجردة ، مثل الربط بين النتائج والمقدمات ، وهذا استعاريا بانطباقها على ترابطات مجردة ، مثل الربط بين النتائج والمقدمات ، وهذا ما تعكسه اللغة في أدوات الربط المختلفة ، بل في تراكيبها المختلفة .

البنية الداخلية للخطاطة هى التى تجعلها قابلة للانطباق على صورمختلفة فالخطاطة هى جملة من العناصر القاعدية التى تتفاعل في ما بينها مشكلة بترابطها بنية.

أنواع العناصر: 1- قد تكون كيانات مختلفة (أحداث - وضعيات - مصادر ...) 2- قد تكون علاقات متنوعة (علاقة سببية، وزمنية، مكانية...)

وهذه البنية الداخلية هي التي تعطى الخطاطة منطقا داخليا ومعقولية مخصوصة.

### الفرق بين خطاطة الصورة والصورة:

خطاطة الصورة: بنية ذهنية عالية التجريد.

الصورة: ما صدق من ماصدقات هذه البنية المجردة.

Slloth it is entry by did light of the big of its big o

الخطاطة المحض اليست صورة غنية أو رسما ذهنيا، ولكنها بالأحرى نموذج جد مجرد ، يمكنه أن يتجلى في صور ثرية ومدركات وأحداث وهذه الطبيعة التجريدي لخطاطة الصورة تجعلها عامة ومشتركة وليست حكرا على الناس المبصرين

عمل خطاطة الصورة : خطاطة الصورة هي البني المجردة المنظمة لحياتنا التجربية ولتفاعل أجسادنا مع العالم المحيط بنا ، وتجعل عالمنا الفيزيائي منظما منسجما ، وعملها الأهم يتمثل في إسقاطاتها الاستعارية على تصوراتنا ومفاهيمنا المجردة ،إن الخطاطات أساس النظام الذي نلاحظه في عالمنا الفيزيائي والانسجام الذي يحكم تصوراتنا واعتقاداتنا ، وبدون الخطاطات يتحول عالمنا إلى فوضى، ونحن غالبا ما نعيش هذا النظام دون أن ندرك هذه الخطاطات المؤسسة له ، وغالبا ما نستعملها بشكل لا واع )(1)فالخطاطة صورة مجردة للشيء متطابقة لدى كل البشر يتواصلون بها باستحضارها عند التفاهم بينهم فخطاطة صورة المثلث التي تُستدعى واحدة عندهم بها باستحضارها عند التفاهم بينهم فخطاطة صورة المثلث التي تُستدعى واحدة عندهم

 <sup>1)</sup> نقلا عن كتاب دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني بتصرف 91 - 119 وكتاب نظريات لسانية عرفنية بتصرف 161 - 181

# ثالثا: نظرية العرفنة المجسدنة (الذهن المجسدن)

مفهوم الجسدنة: الجسدنة جملة الآليات العصبية ،والعرفانية التي تمكننا من الإدراك ومن التنقل في ما يحيط بنا،وهي الآليات نفسها التي تنشئ أنظمتنا المفهومية وطرق التفكير عندنا،وإذا كان الأمر كذلك يكون من الضروري فهم النظام البصري والنظام الحركي والنظام العصبي بترابطاته ، فهما دقيقا لكي نفهم الذهن .

للجسدنة أبعاد عديدة يمثل الواحد منها ركيزة من ركائز المف ومالم تسعى الدراسات الجسدية إلى إقامته،ويمثل البعد الواحد منها مفهوما جاريا في مجال بعينه من العلوم العرفانية في معناها الشامل مقترنا بمظهر من مظاهر الجسدنة في ذلك المجال ، فمنها بعد فلسفي،ومنها بعد متصل بالتموضع الثقافي الاجتماعي عامة وفيه تعبر الجسدنة عن مظاهر السلوك الاجتماعي ، والثقافي التي يتموضع فيها الجسد ، وغيرها من الأبعاد التي تدل على إرتباط العقل بالجسد في إدراك وفهم كل ما يحيط به ، لقد تبلورت فكرة الجسدنة واستقامت نظرية متكاملة ، ثم توسعت العناية بها في سائر العلوم العرفانية والعلوم العصبية العرفانية أساسا.

نشأت فكرة الجسدنة أو تجسد الذهن موازية لفكرة الاستعارة المفهومية، فالاستعارة تمثل لمجال على أساس مجال آخر ، والجسدنة تمثل للمفاهيم المجردة على أساس الجسد من قبيل الغضب والفرح والخوف والحزن والقلق.

ومن فروع هذا المجال البحث في الاستعارة الجسدية ،أي تلك الاستعارات الجارية في تمثل أجزاء الجسد على أساس مفاهيم أخرى أو تمثل الأشياءالأخرى على أساس أعضاء الجسد ، ولكن الجسدنة تتجاوز مجال الاستعارة المفهومية من حيث وفرت مجالا أوسع لدراسة الذهن مطلقا بتبين مظاهر تجسدنه في سلطة والتصورات غير الاستعارية من قبيل الإسقاطات المفهومية كالقياس والمسمزج ، وتظل الاستعارة المفهومية خير مورد لفكرة الجسدنة ، فيمثل الجسد ، في آن ،مجال الهدف في تمثيل الأحاسيس ، ومجال المصدر في تمثيل مفاهيم أخرى عديدة .

### تنقسم الاستعارة في ضوء ذلك لنوعين:

1- الجسد مجال مصدر: تتمثل فيه مجالات أو مفاهيم تجريدية على أساس الأجساد أو الأعضاء الجسدية مجال مصدر، كما في هذه العبارات: المؤمنون كالجسد الواحد/ هو يحشر أنفه في كل شيء/ باريس قلب أوروبا النابض/ ساق الزهرة طويل.

2- الجسد مجال هدف: وفيه يتمثل الجسد أو أعضاؤه على أساس مجال آخر، فيصبح الجسد هدفا، كما في هذه العبارات: للجدران آذان / القلب مضخة والأوردة سواق / الجسد قلعة حصانتها الوقاية.

مظاهر الجسدنة: النماذج الجسدنة عديدة، وهي على مراتب منها العادى البسيط مما يعيشه الكائن البشري في أبسط مظاهر الحياة ، ومنها ملاية بأعلى الوظائف العرفانية تصورا وتخيلا ومفهمة واستحضارا، ففي الحياة اليومية يعود إلى الوعي، وعي الذات بجسدها في بعض المقامات.

### نماذج التجسدن في تجارب الحياة اليومية:

من نماذج التجسدن ما يكون في توجيهات الطريق عند إرشاد من لا يعرف وجهته، فلاحظ ما يفعله الشخص الذي يقدم توجيهات للآخر ، كيف يستدير أو يحول اتجاه جسده في الفضاء ليكون الموقع المعني مواجها له ، وفي ضوء ذلك تتوزع المعالم إلى ما قبل، وما بعد وإلى اليمين أو اليسار، وفي ذلك الكثير من مظاهر الإسقاط التي تكون ما بين توجيهات أجسادنا وتوجهات الأشياء ، ومن ذلك أمام السيارة والشجرة والدار أو الجامع وأمام المغارة وما إليها .

ومن نماذج الجسدنة تمثيل المفاهيم التجريدية على أساس جسدي فيزيولوجي، ومنها مفهوم الغضب، فقد كانت الانفعالات أحولا ذهنية عرفانية صرفة، ولكن ثبت أن سرعة دقات القلب، وارتفاع درجة الحرارة السطحية في الصحيم متواتران في الانفعالات المختلفة، ويتخذ لايكوف من هذه الحقيقة رافدا يسند تصحيدن الانفعال

بتوسط النظام العصبي الفيزيولوجي،ويسند كون الاستعارات والمجازات المعبرة عن الانفعال فيزيولوجيا أي جسديا ، وبذلك يفسر قيام الاستعارات الجارية في الغضب على مفهومي الحرارة والضغط الداخليين،فيكون تمثل الغضب إجمالا كما يلى: الجسد حاوية والغضب نار والدم ماء ، نحو هذه العبارات (غلى الدم في عروقي - فار الدم في عروقي - دمه سخن فهو سريع الغضب - رأسه ساخن - أعماه الغضب ، فالغضب منوال عرفاني منضد تنتظمه بنية،هي بنية كامنة في اللغة تتحكم في جميع النماذج العبارية التي يتحقق فيها المفهوم ، وهو منوال مجسدن تجسدن الكثير من المناويل المتعلقة بالمشاعر والانفعال.) (1)

# رابعا: نظرية الأفضية الذهنية

الفضاء الذهني هو جملة المعلومات المنظمة المتعلقة بالمعتقدات والأشياء،ويتكون من عناصر ، وليس من الضروري أن تكون لتلك العناصر مراجع ، هذه العناصر المكونة ليصورة الأشياء أو المعتقدات تمثل الخلفية الذهنية عنها التي ستوظف بعد ذلك في التفاعل مع الأشياء الأخرى ، ولهذا قد يحدث أن يطابق فضاء ذهني حالا من حال الأشياء في الكون ( مطابقة كلية أو جزئية ) فيكون التطابق بين عنصر من عناصره وشيء في الواقع ،ويكون التطابق بين خصائص الشيء الواقعية .)(2)

ويمكن تفهم ذلك من خلال هذا التصور:

صورة الشيء في الذهن (الفضاء الذهني عن الحمار مثلا)--->تطابق صورة واقعية لشيء آخر (صورة إنسان يسلك سلوك الحمار مثلا مطابقة جزئية)----> يطلق على هذا الإنسان حمار ا(نتيجة للمطابقة بين شيئين أحدهما في الواقع (إنسان غبي) والآخر في الفضاء الذهني للمتكلم (الحمار في غبائه)) هذا هو معنى الفضاء الذهني ببسطة شديدة. كما في هذه المعادلة:

شيء في الواقع + شيء في الذهن(يتطابقان أو يتشابهان)= يحل الأول محل الثاني

<sup>1)</sup> نظریات لسانیة عرفنیة 195

المرجع السابق 206

## دور اللغة في صنع الأفضية الذهنية:

يكون بناء الأفضية الذهنية في جميع الأنشطة الرمزية ،ولعل أبرزممثل لها هو النشاط اللغوي . فالمتكلم إنما ينشئ ما لا نهاية له من الأفضية الذهنية في جميع الأقوال التي ينجزها كالمحادثة والقصص ... وتنشأ الأفضية الذهينية نشوءا فوريا أثناء الكلام وتتعدد وتتناسل،فالفضاء الذهني بنية عرفانية تُبنى فيها المجالات وتنتظم وتترابط بأنواع من الترابطات ما بين المجالات .كما في هذه العبارة (يبدو زيد شابا في هذه الصورة ) ينبنى فضاءان ذهنيان أولهما واقعى ؛ هو شخص زيد في العالم الحقيقي الآن،وهو مستمد من التجربة والمقام،وثانيهما فضاء ذهني هو الصورة التي تعرض ملامح الشخص زيد،وفي كل واحد من الفضاءين يوجد (زيد }وهما نظيران.

إن دور اللغة في هذه العملية كنشاط رمزي يكون في المقابلة بين الصورتين (صورة زيد الآن وصورته وهو شاب) فتنطلق نتيجة هذه المقابلة في شكل رموز لغوية تعبر عن هذا الاختلاف، وتصور الفرق بين صورة زيد الآن وصورته القديمة، ولهذا تمثل بناة الأفضية آليات يستعملها المتكلم ليجر سامعه إلى تأسيس فضاء ذهني جديد، وهي العبارات المتحققة في الخطاب تؤسس ابنا لفضاء أساس يترابطان بوجه ما، ولاتحمل بناة الأفضية في ذاتها معلومات عن الفضاء الجديد، وتتكون من الأسماء والصفات وكل ما يعبر عن الزمان والمكان(1) كما في هذه العبارة (عام 1959 كان هذا الكهل ذو الشعر الأبيض شابا يافعا) تبنى العبارة عام 1959 فضاء ذهنيا يختلف عن الفضاء الأساس،أي عالم الواقع الموافق للزمن الحاضر (الآن)وفيه (شاب يافع) نظيرا للكهل بشعره الأبيض، فالترابط كائن بتطابق هيأتين للشخص الواحد، كل ما سبق من أمثلة تصور كيف تخلق الأفضية الذهنية صورا جديدة و عبارات وكلمات مستحدثة بناء على إنشاء أفضية ذهنية جديدة ، يصاحبها تكون دلالات جديدة أيضا تضاف إلى ما في الذهن من كلمات وعبارات ودلالات قديمة .

1) نظريات لسانية عرفنية207

إن هناك ظاهرة متواترة في الخطاب تحيل فيها العبارة على معناها أو مرجعها إحالة غير معهودة ،إذ لا يمكن تفسيرها بمداخل معهودة :من ذلك تسمية الزبون في بعض المطاعم بما طلب من المأكل أو المشرب من قبيل : صحن السمك يريد بعض الليمون ، حيث يطلق صحن السمك على شخص يتناول السمك ، وهذه الظاهرة ، وقريب منها كثير إنما تسمح بها عدد من العناصر المترابطة منها المكان والخدمة المقدمة، وما إلى ذلك مما يمكن أن يجتمع في إطار (خدمة المطاعم)

إن نظرية الأفضية الذهنية منوال في العلاقة بين الدلالة والعرفنة ينطلق من تفسير البطواهر المتواترة ، مثل ما حدث في المطعم (خدمة المطاعم) سعيا إلى إقامة نظرية أوسع في علاقة اللغة بالعرفنة، يكون فيها الكشف عن الاتصال ما بين النحو والتجربة في جميع المستويات ، وما يكون به بناء الواقع والتجربة والتعبير عنهما عند الإنسان باعتماد العبارة اللغوية.

### طبيعة التفكير البشري:

ثبت فى الدراسات العرفانية أن البشر يهتدون إلى نفس المعلومات ويعالجونها بطرق مختلفة فى سياقات ومقامات مختلفة وقد ثبت ضرورة البحث فى ما يمكن للذهن أن يقيمه من عمليات ربط فى مختلف السياقات ، وفى ما يكون للسياقات المختلفة من آثار فى انبناء المعنى، ومن مظاهر الربط ما بين مجال وآخر أن يجرى اللفظ الواحد أو العبارة المنتمية إلى مجال ما قادحا يحيل على وحدة هدف من مجال عرفنى آخر.

1- ومن أمثلة الدالة التداولية الرابطة ما بين مجال وآخر أن يترابط المؤلفون والكتب بواسطة دالة تجمع المؤلف بكتابه أو أعماله . فيجرى في هذا اسم المؤلف أوصفاته \_ وهوالقادح هنا \_ ليحيل على الكتاب \_ وهوالهدف،نقول يشغل ابن خلدون رفا كاملا في المكتبة ... يقيم العرفانيون مبدأ عاما نصه :كل مفهوم يقتضى في تمثله فضاءين

ذهنيين ، يكون الواحد منهما أوليا والآخر تابعا له ، وتمثل هذه العلاقة قادح ـ هدف جزءا من الأبنية العرفانية التى تحكم تمثلنا للعالم الذى نعيش فيه، ويمكن تمثيل ذلك : الأبنية العرفانية التى تحكم تمثلنا للعالم=القادح(ابن خلدون)->هدف(كتاب ابن خلدون)

2- من خصائص العرفنة البشرية قيامها على التطابق:التطابق أن تُجرى روابط بين وحدتين في سياقات متباعدة في الزمان أو في المكان ، وتعتبر الوحدتين متطابقتين أو تمثلان الشيء نفسه ، فقد يذكر الواحد منا شخصا عرفه منذ زمن بعيد ، ورغم الفوارق الزمنية ، وما تجرّه من تغير في القسمات ، أوالشكل بفعل الزمن،ثم يلقاه فيعرفه بعد مدة طويلة أي في سياق زماني أو مكاني آخر، وجميع ذلك قائم على ربط على أساس التطابق بين الشخص في السياقين . فالشخص عند التأمل قد تبدل فلم يعد هو نفسه الذي كان ،فهو في الواقع شخص آخر ، ولكن بعض الملامح المشتركة بين صورتيه أو تمثيليه (صغيرا في زمن بعيد، وكثيرا في زمن لاحق) تمثل رابطا عرفانيا بين شيئين من مجالين مختلفين على أساس أنهما متطابقان.

### 3- العلاقات الرابطة بين العالم المتصور ونظيره في الواقع:

من القدرات العرفانية أن يكون لنا تمثيل لرؤية الذات للكون ورؤية الآخرين له من نفس الزاوية أو من زوايا أخرى . هو ما يجرى التعبير عنه في المحاورات اليومية البسيطة بعبارات مثل: اجعل نفسك مكاني ؛ فما عساك أن تفعل ؟ لو كنت مكانك لفعلت كذا كذا . وفي ذلك تمثيل لعالمين ثانيهما مبني على الأول من حيث كانت النات قد تمثلت رؤية الذات الأخرى لذلك العالم من زاويتها هي ، ثم أقامت على تلك الرؤية رؤية أخرى لها هي لذلك العالم ، ولكنها أضافت ما هو من زاويتها هي ، بأن يكون منها ما لم يكن من الأولى من فعل أو قول أو تصرف .

ومن رؤى الكون ، ما ننشئه من عوالم متصورة تقابل العالم الواقع. يكون ذلك في التمني أو الترجي وفي أبنية الشرط ،وكل ما عبر في اللغة عن الإمكان عموما يقوم ذلك على الربط بين حالين للعالم واحدة منهما واقعة والأخرى متخيلة بناء على الأولى تطابقها في كثير من الخصائص ، ولكنها تختلف عنها في بعض منها ، فالتمنى قوامه عالم واقعي منطلقا ،و عالم متخيل هدفا،مع فارق في حضور شيء في المتخيل وهو مفقود في العالم الواقع كما في (ليت زيدا يصل الآن ، ليت هندا تنجز وعدها) فهنا ربط بين فضاءين ذهنيين واقعي وممكن ، يرث الممكن منهما سمات الواقعي وفق مبدأ الوراثة ، ونحاول أن نبنى تصور العمل الذهن البشري في عملية التفكير ، حيث يتم ذلك من خلال التفكير في الشيء، ثم استدعاء من الفضاء الذهني للمتكلم صورة مشابهة له، أو شيء مرتبط به ، ثم المطابقة بينهما بالجمع بين كل عناصر الشيئين في صورة متقابلة ، وملاحظة ما في واقع الشيئين وما في التصور عن الأخر .

# المنهج والتطبيق

لقد تحدثنا فيما سبق عن المنهج العرفاني ، وعرفنا أنه يقوم بدراسة عمل العقل في فهم وإدراك الأشياء المادية والمعنوية ، وكيف نوظف ذلك في بناء الصورة الاستعارية ؟ فالأمر يقوم على تناسبات بين عمليات مختلفة لتحقيق هذا البناء،ولكل عملية دور خاص ومحدد في هذا البناء بدونه ينهدم البناء وتنهار الصورة ، ولهذا يجب تجميع هذه الخطوط التي تكوّن نسيج الصورة التي تنتج عن هذه العمليات. فعندما نكوّن صورة استعارية فإننا نقوم بعمليات عقلية متنوعة يمكن أن نستخلصها من حديثنا السابق عن قضايا مثل:الجسدنة وخطاطة الصورة والاستعارة المفهومية، فهي بناء متكامل يتكوّن من تلك العمليات السابقة ، التي يمكن أن نعرفها من خلال تحليلنا للصورة الاستعارية ، فالخطاطة لها دور في بناء الصورة ،فهي تمثل أساس بناء الصورة برسم الخطوط العريضة للصورة ،والجسدنة تقوم بتوضيح دور الجسد في فهم الصورة ،فهو محور إدراك الإنسان لما حوله،والاستعارةالمفهومية تقوم على اسقاط تناسبات بين المجالين (المصدر والهدف) عنصرا بعنصر ومكونا بمكون .

وبناء على ما سبق يمكننا تحليل الصورة الاستعارية بالاستعانة بهذه النظريات التي تساهم في بنائها ، وذلك ببحث عمل كل نظرية في بناء الصورة كما يلي :

1- نظرية الاستعارة المفهومية لها دور في بناء الصورة بإسقاطاتها المختلفة، فماهو؟

2- نظرية الجسدنة تقوم بتحديد دور الجسد في بناء الصورة ،أين هذا الدور؟

3- نظرية الخطاطة كيف تعمل على بناء الذهن لإدراك الصورة ؟

كل هذه الأمور سيظهرها الجانب التطبيقي للنظرية العرفانية التي توضح عمل العقل في بناء وفهم الصورة الاستعارية على أساس من التخيل والتجسد.

#### قيمة الاستعارة العرفانية:

1- المنهاج العرفاني ينمي معرفة العلاقات الإضمارية في الأشياء،وأساسها الصورة الاستعارية التي لا تمثل اللغة لعبة مجانية ، بل هي معرفة دينامية بالنص والحيثيات الحافة بإنتاجها ، ويستشرف قراءة عالمة تعيد بناء اللغة من خلال معالجة استعارية من جهة ،و من خلال الفهم الذي لا يكتفي بالاقتراب من أفضية النص الداخلية ،ولا يقف على حدود الانتباه إلى العلامات الطافحة على بنيته السطحية ، بل يتعدى ذلك إلى مساءلته ،والتعامل معه بصفته نسقا وحدثا وسياقا ،ومصدرا من مصادر اللذة ، والنشوة من جهة والحيرة والاستفهام من جهة ثانية )(1) وهذا يعني أن المنهاج العرفاني يفتح باب الحوار مع النص، مما يجعل المستمع يفكر في ما وراء النص ، بل يجعله في عملية استنطاق دائم للصورة ، وتوليد معان جديدة منها يستشرفها كل بل يجعله في عملية استنطاق دائم للصورة ، وتوليد معان جديدة منها يستشرفها كل المستمع بطريقته في الفهم ، بما يفيد في عملية والعالم من خلال العلاقات الإضمارية في الأشياء.

2- الصورة الاستعارية ممارسة عرفانية تخول للمتلقي مقاربة تبادلية لعملية الفهم يصبح بمقتضاها قادرا على فهم موضوع ما واختباره بألفاظ موضوع آخر)(2) وهذا يعنى أن الدلالة الموجودة في الموضوع الأصلي ستتحول إلى الموضوع الجديد من خلال الصورة الاستعارية ،أي يتحول القصد التصوري الذهني عن الشيء إلى قصد تصوري ذهني لموضوع آخر عن طريق الإحالة على نوع الاستعارة التصورية.

1- المنوال المنهاجي والبرهان العرفاني الاستعارة التصورية في أشعار الهذليين أنموذجا ، عامر الحلواني،ط1، صفاقس (تونس)2009ص51

2- المرجع السابق52

3- المنهاج العرفاني يرى أن الاستعارة ليست مظهرا لغويا صرفا ، بل هى انفتاح على آفاق من الفهم ، يجعل من الاستعارة نشاطا ذهنيا ندرك من خلاله العالم من حولنا ونمارس به تجاربنا بشكل استعاري .

### 4- التصور العرفاني للاستعارة:

أ يجعل الاستعارة تلعب دورا يوازي - من حيث أهميته - ذلك الدور الذى تلعبه حواسنا فى مباشرة إدراك العالم وممارسة تجربته ، فعن طريق الاستعارة يمكن أن نرى ونسمع ونحس أشياء لا تُرى بالعين، ولا تُسمع بالأذن، ولا تحس باللمس.

ب ـ يجعل نسقنا التصوري يلعب دورا مركزيا في تحديد حقائقنا اليومية، فنحن نعتمد على نسقنا التصوري وما به من أشياء وأحداث في إدراك ما حولنا من حقائق جديدة

ج ـ الاستعارة في اللغة ليست ممكنة إلا لأن هناك استعارات في النسق التصوري لكل منا، فالاستعارة اللغوية تعتمد على النسق التصوري المسبق لنا حول الشيء.

## العلاقة بين المنهاج العرفاني والاستعارة التصويرية

الأساس الإبستيمولوجي للمنهاج العرفاني أن الاستعارة التصويرية تمثل القطب الذي تدور عليه رحى هذا المنهاج ، وأنها تشكل نسقا فكريا مخصوصا له صنافته التصويرية الأصلية والفرعية ، ومقاصده المعلنة والخفية ، فالمنهاج العرفاني يقوم على دراسة الاستعارة التصويرية، وما تم في سبيل إنشائها من عمليات عقلية ، فهي المادة التي يقوم على تفسير ها هذا المنهاج، فلا تعارض بين الاستعارة التصويرية والمنهاج العرفاني ، فالاستعارة التصويرية تشكل نسقنا الفكري، والتصوري حول الأشياء ، و المنهاج العرفاني يعرض لكيفية بناء هذا النسق .

لذا نرى لايكوف وجونسن قد حددا الأشكال النسقية للتصورات الاستعارية حسب الوظائف التى تنجزها، وهى (الاستعارات البنيوية والأنطولوجية والانتحائية) ولكنها في مجملها استعارات تصويرية تُبْنِين نسقنا التصوري حول الشيء ، من خلال العمليات العقلية المختلفة ، ولذا يعد لايكوف مؤسس العرفانية .

يقول د. عامر الحلواني (ومما ينبغي تأكيده في هذا السياق ـ ونحن بصدد الكلام على الأساس الإبستيمولوجي للمنهاج العرفاني ـ أن النظرية التجريبية العرفانية تقوم على مفهوم جو هري أساسه التصورات الاستعارية، فالنسق التصوري الذي يسير تفكيرنا وسلوكنا له طبيعة استعارية، تمثل اللغة إحدى الطرق الموصلة إلى اكتشافها باعتبارها مصدرا مهما للبرهنة على الكيفية التي يشتغل بها هذا النسق، لذلك تعد الاستعارة التصويرية بعدا مهما من الأبعاد المشكلية قصد الدلالة في التصور العرفاني )(1) فالاستعارة التصويرية في نظر العرفانيين صنعت من أجل الدلالة، وهي أصلى وأساس المنهاج العرفاني، وهي تشكل نسقا فكريا مخصوصا له صفاته التصويرية الأصلية والفرعية والمعلنة والخفية.

1- المنوال المنهاجي والبرهان العرفاني 53

# الباب الثاني

# الاستعارات القرآنية

الفصل الأول: الكتاب والرجل.

الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية للاستعارات القرآنية.

الفصل الثالث: المجاز القرآني.

الفصل الرابع: دور الاستعارة القرآنية في بناء البنية التصورية.

الفصل الخامس :قيمة النظرية العرفانية في فهم النص القرآني.

الفصل الأول الرجل و الكتاب

#### مقدمة:

بعد عرض بعض النظريات الحديثة في تحليل المعنى ودراستها للاستعارة، نقوم بعرض تلك النظريات على آيات الكتاب الكريم،ونحن هنالانناقش النص القرآني في إبداعه فهو إبداع رب العالمين،ولكن نناقش المتلقى ،كيف فهم الصورة الاستعارية ؟ وكيف لاحظ مكونات الصورة ؟ وكيف بنى الحق سبحانه عقل الإنسان ليتمكن من فهم ، واستيعاب الصور الاستعارية ، خصوصا إذا كانت الصورة لشيء لم يره من قبل كالجنة أو النار ، وقد استعنت في ولوج هذا الباب بعالم من كبار علماء العربية، وهو الشريف الرضى من خلال كتابه(تلخيص البيان في مجازات القرآن)الذي أقامه حول الاستعارة القرآنية ، فنرى من خلاله كيف فهم الرجل الاستعارة ، وكيف فسر الصور الاستعارية المختلفة ؟

### الشريف الرضى:

هو صاحب كتاب تلخيص البيان في مجازات القرآن ( 359 - 406 ت) وهو أول كتاب كامل أُلف لغرض واحد، وهو متابعة المجازات والاستعارات في القرآن الكريم وهو دليل على أن الشريف الرضى خطا أول خطوة في التأليف في مجازات القرآن واستعاراته تأليفا مستقلا بذاته ، ولم يأت عرضا في خلال كتابه أو بابا من أبواب مصنف)(1)

### قيمة الكتاب:

لا يعد تلخيص البيان تفسيرا للقرآن بالمعنى الكامل الصحيح لكلمة تفسير، لأنه لم يتناول القرآن الكريم كله كلمة كلمة كما فعل المفسرون، ولكنه كان يعرض القرآن كله سورة سورة، فيستخرج من كل سورة الآيات التى فيها مجاز بياني، ويكشف عمّا فيها من وجوه المجاز والاستعارة والبيان، وقد تكون السورة مثلا مائتين أو أكثر من الآيات فلا يخلص منها على المجاز إلا بضع عشرات من الآيات، أما الآيات التى ليس فيها مجاز فلم يتعرض الشريف لها )(2)

<sup>1)</sup> تلخيص البيان في مجازات القرآن ، الشريف الرضى ، دار إحياء الكتب العربية بدون تاريخ ص30

<sup>2)</sup> المرجع السابق37

## القدرة الإبداعية للشريف الرضى على تأويل الاستعارة:

تسابقت الأقلام في تناول الآيات القرآنية ، واستخراج المجاز الذي فيها ، ويشير محمد عبد الغنى حسن إلى ذلك التفاوت بين العلماء في التأويل قائلا(نحن نوازن بين هؤلاء العلماء لنبين مدى التطور في النظرة إلى تأويل القرآن الكريم ، والكشف عن مجازه وإعجازه : فأبو عبيدة في القرن الثاني الهجرى : يوجز في التأويل والتفسير ايجازا كان من طبيعة العصر الذي عاش فيه ، وابن قتيبة في القرن الثالث يمد في حبل البيان بما يوائم زمانه ، و ما اقتضته سنة التدرج في نشأة البيان ، والشريف الرضى في القرن الرابع يرخي الطول لحبل البيان ، ويمزج في ذلك بين التطور البلاغي الذي صار إليه الأمر في عصره ، وبين ذوقه الأدبي الخاص الذي انحدر البه من ميراث آبائه الكرام ، وعبد القاهر الجرجاني في القرن الخامس الذي جمع البلاغة بين العلم والعمل ، فكان بجانب نظرياته وقوانينه البلاغية التي وضعها أديبا عمليا بليغا)(1)

هذا القول يجعلنا نضع الرجل (الشريف) وكتابه (تلخيص البيان) في دائرة البحث مرة أخرى ، لأن الرجل له باع طويل في التحليل، والتأويل للاستعارات القرآنية، بما يجعله يسبق عصره ،بل إنه في مواضع كثيرة ـ كما سنرى ـ وافق بفكره ، بل آراء المحدثين التي تناولت الاستعارة ، وهنا يجب أن يوضع الرجل في مكانته العلمية اللائقة بين العلماء قديما وحديثا .

1- أبو عبيدة معمر بن المثنى: ت209هـ قد سبق الشريف الرضي بكتابه مجاز القرآن ، فهو أول كتاب فى علم البيان تناول كتاب الله من الناحية البيانية ، وهوليس إلا تفسيرا وجيزا لألفاظ القرآن الكريم ، فأبــو عبيدة فى تفسيره هذا وفى مجازاته

1) تلخص البيان في مجازات القرآن 52 - 53

لم يكن طويل النفس ،ممدود الأمراس ،فهو يوجز في تأويل اللفظة القرآنية إيجازا قد يبلغ في أكثر الأحيان إلى حد وضع اللفظة المفسرِّة مكان اللفظة المفسرَّة.

2- ابن قتيبة : جاء في القرن الثالث بكتابه (تأويل مشكل القرآن) الذي يطيل فيه الشرح ويوسع في التفسير ويزيد في بيان المعنى بما يتضح به المراد ، لقد فهم المجاز على أنه المجاز المقابل للحقيقة، أو الذي تقوم العلاقة فيه على التشبيه وسماه بالاستعارة ، وعقد له بابا في كتابه .

<u>3- الشريف الرضى:</u> جاء فى القرن الرابع ، وهو يفيض فى الشرح ، ويتوسع فى التأويل بما لا يكشف عنه إلا المقابلة بين ابن قتيبة والشريف ، لأنهما قد دخلا إلى باب المجاز بالشرح والتأويل .

إن الذي يتقوق فيه الشريف الرضى عمّن سبقه، ليس الإفاضة في شرح الآيات، وتأويل المعنى، ولكن ما يفعله من السير خلف دروب المعنى ، والغوص في أحشائه، ليوضحه كما يفعل النموذج الشبكي الدلالي الموسع في تحليله للكلمة، كهذه الأمثلة:

1- إن الشريف الرضى يسعى خلف المعنى، ويغوص في أعماقه، ولا ينسى أن يجمع خطوطه، ويربط بين أول الآية وآخرها ، في سبيل توضيح الآية وبناء صورة متكاملة للمعنى المراد بيانه، كما في تفسيره لقوله تعالى (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فما ربحت تجارتهم، وما كانوا مهتدين ) البقرة /16 يقول في تلخيص البيان (وهذه استعارة، والمعنى أنهم استبدلوا الغي بالرشاد، والكفر بالإيمان، فخسرت صفقتهم ، ولم تربح تجارتهم ، وإنما أطلق سبحانه على أعمالهم اسم التجارة لما جاء في أول الكلام بلفظ الشرى تأليفا لجواهر النظام وملاحمة بين أعضاء الكلام) (1) إن الرجل في سبيل بقسير المعنى وتوضيح الصورة الاستعارية يربط بين أول الآية وآخرها، وهو يظهر تعاون أعضاء الكلام في بناءالصورة الاستعارية يربط بين أول الآية وآخرها، وهو يظهر تعاون أعضاء الكلام في بناءالصورة الاستعارية يربط بين أول الآية واخرها، وهو يظهر تعاون أعضاء الكلام في بناءالصورة الاستعارية يربط بين أول الآية واخرها، وهو ينظهر تعاون أعضاء الكلام في بناءالصورة الاستعارية يربط بين أول الآية واخرها، وهو ينظهر تعاون أعضاء الكلام في بناءالصورة الاستعارية يربط بين أول الآية واخرها، وهو ينظهر تعاون أعضاء الكلام في بناءالصورة الاستعارية يربط بين أول الآية واخرها والاستعارية يوبون أعضاء الكلام أله بناءالمورة الاستعارية يوبون أعضاء الكلام أله بناءالمورة الاستعارية بدراكه لأجزاء الصورة الاستعارية بدراكه لأجراء المورة الاستعارية بدراكه لأجراء المعنى وتوضيح بدراكه لأجراء المورة الاستعارية المورة الاستعارية بدراكه لأجراء المورة الاستعارية المورة الاستعارية بدراكه لأجراء المورة الاستعارية المورة ا

<sup>1)</sup> تلخيص البيان في مجازات القرآن 114

2- وفي تحليله لقوله تعالى (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة)التوبة 111(هذه استعارة،وذلك أنه سبحانه لما أمر هم ببذل نفوسهم، وأموالهم في الجهاد عن دينه، والمنافحة عن رسوله عليه السلام، وضمن لهم على ذلك الخلود في النعيم، والأمان من الجحيم، كانت نفوسهم، وأموالهم بمنزلة العروض المبيعة، وكانست الأعواض المضمونة عنها بمنزلة العروض المبيعة، وكانت الأعواض المضمونة عنها بمنزلة الأثمان المنقودة، وكانت الصفقة رابحة لزيادة الأثمان على السلع، وإضعاف الأعواض عن القيم، وجملة هذا الباب أن العبادات كلها كالتجارات، في أنها طلب للمنافع، فالعبادات طلب لمنافع الدنيا)1)

إن هذا التحليل الذي يمسك بأطراف الصورة،ويجعلها كالبناء المتكامل،ويلخصها في كلمتين هو دليل على تمام إدراك الرجل للصورة الاستعارية،وفهمه للهدف منها، وهو تصوير المعنوي ، وتجسيده في صورة المادي ، حيث جعل العبادات في مقابل التجارات،وقد أدرك الرجل مجموع التناسبات التي بين الهدف والمصدر،وهي النفع أو السمة الانتقائية التي تجمع بين التجارات والعبادات ، وهي النفع .

بل إنه يدرك عمل الذهن في هذه الصورة (كما ترى النظرية العرفانية) وذلك من خلال إدراكه للنتائج المادية والمعنوية في التجارات والعبادات، فكلاهما يأتي بالمنفعة، ولكن أحدهما يأتي بمنفعة دنيوية، والآخريأتي بمنفعة في الآخرة، ويمكن إدراك هذه النتائج من خلال المقابلة بينهما والتجسد: العبادة ----> تجارة.

مقارنة بين تحليل الشريف الرضى وتحليل ابن قتيبة:

يمكن من خلال المقابلة بين الرجلين في تناولهما لآية واحدة أن نتبين الفرق بينهما أ \_ يقول ابن قتيبة في قوله تعالى ( سنفرغ لكم أيها الثقلان) الرحمن 31(والله تبارك

<sup>1)</sup> تلخيص البيان في مجازات القرآن 150

وتعالى لا يشغله شأن ،ومجازه: سنقصد لكم بعد طول الترك والإمهال،وقال قتادة: قد دنا من الله فراغ خلقه، يريد أن الساعة قد أزفت وجاء أشراطها) (1)

ب ـ قال الشريف الرضى عن هذه الآية (وهذه استعارة ...أن يكون المراد بذلك : سنعمد لعقابكم ، ونأخد في جزائكم على مساوئ أعمالكم ...فأعلمنا أن معنى فرغت ههنا معنى عمدت وقصدت،ولو كان يريد الفراغ من الشغل لقال:فرغت لها ولم يقل فرغت إليها ،وقال بعضهم:إنما قال سبحانه:سنفرغ لكم،ولم يقل:سنعمد، لأنه أراد: أي سنفعل فعل من يتفرغ للعمل من غير تمجيع فيه ، ولا اشتغال بغيره عنه ، ولأنه لما كان الذي يعمد إلى الشيء ربما قصر فيه لشغله معه بغيره ، وكان الفراغ له ـ في الغالب ـ هو المتوفر عليه دون غيره ،دللنا بذلك على المبالغة في الوعيد من الجهة التي هي أعرف عندنا، ليقع الزجر بأبلغ الألفاظ ،وأدل الكلام على معنى الإيعاد .

وقال بعضهم أصل الاستعارة موضوع على المستعار منه، ومستعار له، فالمستعار منه أصل ، وهو أقوى والمستعار له فرع ، وهو أضعف ، وهـــذا مطرد في سائر الاستعارات، فإذا تقرر ذلك كان قوله تعالى [سنفرغ لكم أيها الثقلان] من هذا القبيل. فالمستعار منه ههنا ما يجوز فيه الشغل ، وهو أفعال العباد، والمستعار له ما لا يجوز فيه الشغل، وهو أفعال الله تعالى ، والمعنى الجامع لهما الوعيد، إلا أن الوعيد بقول القائل سأفرغ لعقوبتك، أقوى من الوعيد بقوله: سأعاقبك من قبل أنه كأنما قال: سأتجرد لمعاقبتك، كأنه يريد استفراغ قوته في العقوبة له.

...والمراد به تغليظ الوعيد، والمبالغة في التحذير ...قد يجوز أن يكون لذلك وجه آخر ،و هو أن يكون معنى قوله تعالى {سنفرغ لكم} أي سنفرغ لكم ملائكتنا الموكلين بالعذاب ، والمعدين لعقاب أهل النار ) (2)

إن هذا الشرح المطول للشريف الرضى يوضح كيف يغوص الرجل فى أعماق معنى الكلمة ، وكيف يستخرج لنا الخطوط الدلالية المختلفة للكلمة ، بكل الاحتمالات التى يمكن أن نستخرجها من الكلمة ، ويمكن أن تظهر هذه الدلالات من خلال هذا

<sup>1)</sup> تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ، دار إحياء الكتب العربية القاهرة 1373 هـ ص77

<sup>2)</sup> تلخيص البيان في مجازات القرآن 321 - 323

الشكل ومن خلال نظرية النموذج الشبكي الموسع:

{بمعنى الوعيد سأتفرغ لعقابكم} { بمعنى سأفرغ الملائكة لعقابكم}

هذا الشكل يوضح أن كلمة سنفرغ تحمل دلالات مختلفة تقوم على علاقات متنوعة:

1- علاقة تحديد (ع ح): ونعنى بها المعنى المحدد الخاص سنفرغ: نقصد نعمد.

2- علاقة الخصائص (ع خ): وهو المعنى الناتج عن السمات الانتقائية: التفرغ للعقاب.

3- علاقة الإبداع (ع ب): وهى المعانى الجديدة التى سيبدعها المتكلمون عبر الأجيال المقبلة ، وقد رصد الشريف الرضى تطور دلالي ، حيث أشار إلى أن الكلمة تعنى الوعيد أيضا ، وقد رصده من عادة العرب اللغوية، حيث قال (سأتفرغ لعقوبتك، أقوى من الوعيد بقوله: سأعاقبك ... ثم جاء القرآن على مطرح كلام العرب، لأن معناه أسبق إلى النفس، وأظهر للعقل، والمراد به تغليظ الوعيد والمبالغة في التحذير )(1) إنه يلج من باب جديد ، هو المعنى النفسي الذي يقوم على عمليات عقلية تستحضر المعنى الأصلي وتنميه وتطوره، كما فعل في قوله تعالى {ذرني ومن خلقت حيدا} المدثر 11، أقوى في الوعيد من (حذر فلانا من عقوبتي)

ثم يأتى برأى آخر هو أننا سنُفرغ لكم ملائكتنا الموكلين بالعذاب ،الذى استُلهم من وجود نون الجمع في الفعل سنفرغ أي جموع الملائكة ، وربما كان يعنى تعظيم الله.

<sup>1)</sup> تلخيص البيان في مجازات القرآن 323

# الفصل الثاني

الدراسة التطبيقية للاستعارة القرآنية

# الدراسة التطبيقية للاستعارات القرآنية

لقد مضى بنا الوقت فى الحديث عن المجاز كلون من ألوان البلاغة ،و رأينا كيف يمكن النظر إليه فى إطار النظريات الحديثة ،وبقى أن نجيب عن هذا السؤال: كيف يمكن أن نوظف معطيات هذه النظريات الحديثة فى دراسة الاستعارة القرآنية ؟

رأينا كيف درس علماء العربية هذه الظاهرة (الاستعارة) في كتبهم كابن قتيبة والشريف الرضى وأبى عبيدة وغيرهم، فكان لزاما علينا أن ندخلهم في هذه القضية التي درسوها قبلنا ، فنسترشد بآرائهم،ولهذا اخترت كتاب الشريف الرضى (تلخيص البيان في مجازات القرآن)ليكون ميدان الدراسة التطبيقية،فنذكر الصورة الاستعارية التي ذكرها الشريف الرضى في كتابه ، وما ذكره عنها ورأيه فيها ، ثم نقوم بتحليل نص الشريف ،ثم نحللها في ضوء النظريات الحديثة ، لنرى الصورة الاستعارية في تحليل جديد يخرج لنا مكنون الصورة ، بل إنه سيلقى بظلال جديدة حول الصورة ، فتبدو في شكل جديد من حيث إدراكنا لها ، ونقابل بين تصورنا الجديد ، وتصور القدماء .

### مراحل التطبيق:

نبدأ بالبحث عن تفسير الآية في كتب التفسير، ثم معانى الكلمات في المعاجم وكتب المشترك اللفظي، وذلك بعد ذكر ما قاله الشريف حول الاستعارة التي في هذه الآية، ثم نطبق عليها هذه النظريات الدلالية الحديثة، وهذه النظريات هي:

أولا نظرية النموذج الشبكى الموسع: نبدأ ببحث الكلمة التى تقوم عليها الاستعارة ، وذلك بجمع كل الآيات التى وردت فيه هذه الكلمة فى القرآن ، ثم نبحث عن معناها فى المعاجم لنحدد المعنى الأصلى والمعنى الجديد ، ثم نرتب هذه المعانى من خلال العلاقات المختلفة (تحديد - تخصائص - إبداع) فيتضح لنا كيف تنمو وتتغير دلالة الكلمة ، ودور الاستعارة فى ذلك ، و كيف تسهم فى خلق مجال متسع لدلالة الكلمة وذلك فى إطار هذه النظرية التى ترصد نمو وتشابك دلالة الكلمة.

ثانيا نظرية البنية التصورية: نعرض للصورة الاستعارية ونحدد نوعها (بنيوية - أنطولوجية اتجاهية)ثم نرى دور هذا النوع في رسم الصورة، وعملها في نقل الفكرة وتجسدها من خلال هذه الاستعارة، وكيف توظف هذه الاستعارة في إدراك المجهول.

ثالثا النظرية العرفانية: وهنا نلاحظ عمل العقل في فهم الصورة الاستعارية من: تجسيد لها ، ودور الاستعارة المفهومية ، ومكانة الجسد في الصورة ، وكيف تم عمل خطاطة الصورة ، ونتائج هذا على عملية نقل الصورة لإدراكنا.

## الغشاوة

أول آية تقابلنا في كتاب تلخيص البيان هي قوله تعالى (وعلى أبصارهم غشاوة) البقرة 7 قال الشريف الرضى (استعارة أخرى، لأنهم كانوا على الحقيقة ينظرون إلى الأشخاص، ويقلبون الأبصار، إلا أنهم لما لم ينتفعوا بالنظر، ولم يعتبروا بالعبر، وصف سبحانه أبصارهم بالغشي، وأجراهم مجرى الخوابط الغواشي، أويكون تعالى كنى ههنا بالأبصار عن البصائر، إذ كانوا غير منتفعين بها، ولا مهتدين بأدلتها، لأن الإنسان يهدى ببصيرته إلى طرق نجاته، كما يهدى ببصره إلى مواقع خطواته) (1)

### تحليل نص الشريف الرضى:

1- هذه الآية صورة استعارية لأنها مخالفة للحقيقة ، فهم مبصرون وليسوا عميانا.

2- ذكر سبب وصفهم بالعميان أنهم:أ) لاينتفعون بأبصار هم بالنظر في الواقع المادي. ب) أنهم لم يعتبروا بالعبر، وهنا ينتقل بنا من المستوى المادي للمستوى المعنوي.

3- وصف الأبصار: وصف الحق أبصار هم نتيجة لما سبق ب: أ) الغشي .

ب) أجراهم مجرى الخوابط الغواشي.

4- النوع الثانى من الأبـــصار: وهـو المستوى المعنوي الذى تستبدل فيه العين بالبصيرة، وهى الرؤية الخاصة ببواطن الأمور التي لأتُرى بالعين المبصرة.

والخلاصة أن المعنى ـ كما يرى الشريف ـ مادي ومعنوي ( البصر والبصيرة )، والغشاوة : هي الغشي والخوابط الغواشي .

المعنى فى المعاجم: 1- فى اللسان: (غشا: الغشاء الغطاء، غشيت الشيء تغشيه إذا غطيته، وعلى بصره، وقلبه غشو...أي غطاء ...والغشيان إتيان الرجل المرأة، وقوله تعالى فلما تغشاها حملت حملا خفيفا كناية عن الجماع...ويقال للقيامة غاشية لأنها تجلل الخلق فتعمهم)(1)

<sup>1)</sup> لسان العرب لابن منظور دار المعارف المصرية مادة غشا

2- المفردات في غريب القرآن (غشي: غشية غشاوة و غشاء: أتاه إتيان ما قد غشيه - أي ستره ،والغشاوة: ما يغطى به الشيء ... وكنى عن الجماع يقال: غشاها وتغشاها ... والغاشية كل ما يغطى الشيء كغاشية السرج ... وقيل الغاشية في الأصل محمودة ، وإنما استعير لفظها ههنا على نحو قوله { لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش } ... وغشى على فلان: إذ نابه ما غشى فهمه ... وقال { واستغشوا ثيابهم } أي جعلوها غشاوة على أسماعهم، وذلك عبارة عن الامتناع عن الإصغاء، وقيل استغشوا ثيابهم كناية عن العدو - كقولهم شمر ذيلا، وألقى ثوبه، ويقال غشيته سوطاأ وسيفا - ككسوته و عممته (1) هذا يعنى أن أصل معنى كلمة غشاوة : غطاء ، ومنه تولدت سائر المعانى، فمن المعانى المتولدة من المعنى الأصلى عند الراغب الأصفهاني وقد أكدها بآيات :

1) الغطاء: ما يغطى به الشيء (وإذا يغشيهم الموج) و(فغشيهم من اليم ما غشيهم) و(وجعل على أبصارهم غشاوة)و(وعلى أبصارهم غشاوة)و(والليل إذا يغشى)

2) الوجود في المكان: قال الراغب (وغشيت موضع كذا: أتيته وكنى بذلك عن الجماع (فلما تغشاها حملت }) والمعنى الجامع لهما هو التغطية للمكان وللمرأة عند الجماع.

3) الغيبوبة :وهى تغطية العقل ،قال الراغب (غشى على فلان:إذا نابه ماغشى فهمه، قال تعالى { كالذى يغشى عليه من الموت } وقال { فأغشيناهم فهم لا يبصرون } وقال {كأنما أغشيت وجوههم } هذا التحليل للراغب الأصفهاني يوضح إدراكه للترابط الدلالي للكلمة،وكيف ينمو ويتطور من معنى أصلى واحد إلى معان متعددة.

### 3- كتب المشترك اللفظى:

يقول الدامغاني (تفسر الغشيان على سبعة أوجه: الغطاء {وعلى أبصارهم غشاوة} البقرة 7 { وجعل على بصره غشاوة } الجاثية 23 ، القيامة { هل أتاك حديث الغاشية} الغاشية 1 ، الأخذ { يوم يغشاهم العذاب} العنكبوت 55 ، الركوب {وإذا غشيهم موج

<sup>1)</sup> المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ط الأنجلو المصرية1970ص541

كالظال } لقمان32 {فغشيهم من اليم ما غشيهم} طه 78 ، يعلو { إذ يغشى السدرة ما يغشى} النجم16، يلقى {إذ يغشيكم النعاس } الأنفال11، الظلمة { والليل إذا يغشى } الليل 1 { والليل إذا يغشاها} الشمس4 )(1)

هذا التنوع الدلالي الذى ذكره الدامغاني لايخرج عن المعنى الأصلى للكلمة ،وهو الغطاء، ثم تولدت منه سائر المعانى،فهى تعنى يوم القيامة لأنه يغطى الناس جميعا، وكذلك معنى يأخذ هم { يوم يغشاهم العذاب} أي يغطيهم ، معنى ركبهم {إذاغشيهم موج كالظلل}أي غطاهم،ومعنى يعلو {يغشى السدرة ما يغشى}أي يغطى،ومعنى يلقى {إذ يغشيكم النعاس} أي يغطيكم، ومعنى يظلم {واليل إذا يغشى }أي يغطى بالظلام.

### رأى بعض المفسرين:

وقــد أشار القرطبي إلى هذا التوليد الدلالي بين المعنى الأصلى لهذه الكلمة والمعانى الجديدة ، حيث بين المعنى الأصلى وعلاقته بالمعاني الجديدة المتولدة عنه ( الغشاوة على الأبصار . والغشاء : الغطاء ، ومنه غاشية السرج ، وغشيت الشيء أغشيه ... وقال بعض المفسرين: الغشاوة على الأسماع والأبصار والوقف على قلوبهم، وقال آخرون: الختم في الجميع، والغشاوة هي الختم، فالوقف على هذا على غشاوة)(2)

وبعد أن تعرفنا على المعنى الأصلى للكلمة،وكيف تولدت منه سائر المعانى نحاول تحليل هذا المعنى في ضوء النظريات الدلالية الحديثة التي تحدثنا عنها آنفا.

# أولا: نظرية النموذج الشبكي الدلالي

يمكن من خلال العلاقات الدلالية المختلفة التي تقوم عليها هذه النظرية ؛أن نرى مراحل نمو دلالة هذه الكلمة من المعنى الأصلى إلى المعانى المختلفة ، والمعانى المتوقعة لها من باب الإبداع:

<sup>1)</sup> الوجوه والنظائر للدامغاني ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة 1995 /ج2ص96

<sup>2)</sup> تفسير القرطبي ، دار الريّان للتراث بدون تاريخ 167/1 وقال بهذا المعنى ابن كثير انظر تفسير القرآن العظيم جـ46/1

1- علاقة التحديد: وهي توضح المعنى الأصلى للكلمة وتحدده، فغشاوة : تعنى غطاء.

2- علاقة الخصائص: وهى تعنى الخصائص والسمات الانتقائية الخاصة بهذه الكلمة، فكلمة غشاوة تعنى غطاء وهذه الكلمة (غطاء) تثير مجموعة من الاشعاعات الدلالية التي تنطلق من جرثومة المعنى وهو التغطية ، وهي:

أ- الظلام: فالغطاء يظلم ما تحته فاعتبر الليل غطاء (والليل إذا يغشى) يغطى ويظلم. ب الغيبوبة: أعتبرت غطاء على العقل (نظر المغشي عليه من الموت) مغطى عليه.

ج ـ ما يعلو الشيء : وهي من صفات الغطاء أن يعلو (يغشى السدرة مايغشي).

3- علاقة الإبداع : تعد المنبع الدائم المتجدد لمعانى الكلمة الجديدة، فمع كل تطور فى المجتمع ، و مع كل جيل جديد نرى عملية إبداع دلالي تسد حاجة المجتمع اللغوية ، وتأتى حاملة المعنى الأصلى معها ، و يتم ذلك ـ غالبا ـ من خلال العلاقات الكنائية والاستعارية ، من باب الإبداع .

مثال:قال تعالى {وعلى أبصارهم غشاوة} يشير الشريف الرضى إلى جانب إبداعى فى دلالة هذه الكلمة قائلا (أو يكون تعالى كنى ههنا بالأبصار عن البصائر ،إذ كانوا غير منتفعين بها،و لا مهتدين بأدلتها ،لأن الإنسان يُهدى ببصيرته إلى طريق نجاته ، كما يُهدى ببصره إلى مواقع خطواته ) (1) فالشريف يرى أن الغشاوة هى الغطاء المعنوي على العقول لمنع الهدى أن يصل إلى القلوب فى مقابل البصر الدى نرى به، والجانب الذى سارت فيه الدلالة ههنا هو جانب الموصوف وليس الصفة، فصفة التغطية (مادية أو معنوية )ليست المقصودة هنا، ولكن الموصوف وهو البصر الذى حدث فيه التحول إلى موصوف آخر ، وهو البصيرة ، حيث يقول : إن الحق تبارك وتعالى لم يقصد أن هناك غطاء على أبصارهم ، بل على بصائرهم ، ودل على ذلك بأنهم يبصرون كسائر البشر ، ولكن لا بصيرة عندهم ، أو ربما عندهم ولكن عليها غطاء يمنعهم من رؤية الهدى .

<sup>1)</sup> تلخيص البيان في مجازات القرآن 113

### العلاقات الإبداعية في الآية:

لقد استخرج الحق تبارك وتعالى من كلمة { غشاوة } العديد من الدلالات في مواضع كثيرة من الكتاب الكريم ، وقد جاءت تلك السدلالات من توظيف السمات الانتقائية للكلمة، وكأن هذه الكلمة تبث شعاعا من الدلالات المختلفة التي تظهر ها هذه السمات الانتقائية من خلال العلاقات الاستعارية والكنائية كما في هذه الآيات :

1 - العلاقة الجنسية: استخدم الحق هذه الكلمة للدلالة على هذه العملية في قوله تعالى (فلما تغشاها حملت حملا خفيفا) الأعراف 189لقد التقط الحق جانبا من هذه العملية التي يكسوها الحياء، وهوجانب التغطية فعبر به عن العملية الجنسية، وهنا جانب إبداعي في توظيف صفة في الكلمة (غشاوة) هي التغطية في ميدان لم تستخدم فيه من قبل.

2- الغيبوبة: لقد ربط الحق بين الغيبوبة ، وهو غياب الإنسان عن الموجودين حوله رغم وجوده معهم ، وذلك بغياب عقله عنهم ، وبين الغشاوة أي الغطاء ، فهي تشبه عملية التغطية التي تخفي خلفها عن العيون كثيرا من الأشياء ، فقال سبحانه {كالذي يُغشى عليه من الموت} الأحزاب 19قال (ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت} محمد20وقال (فأغشيناهم فهم لا يبصرون) يس9وقال (إذ يغشيكم النعاس) الأنفال 11.

2- كل ما يعلو الإنسان: لقد ربط الحق بين صفة في الغشاوة، وهي التغطية، وبين كل ما يمكن أن تغطيه، أو يحمل صفة التغطية (مادية أو معنوية) كما في قوله { فغشيهم من اليم ما غشيهم } طه70و { يغشى طائفة منكم} آل عمر ان 154و { يغشاه موج من فوقه موج} النور 40و { يوم يغشاهم العذاب } العنكبوت 55و { واستغشوا ثيابهم} نوح 7.

4- صفة الإظلام : تعد هذه الصفة من أهم صفات التغطية، وهي أن الشيء الذي تحت الغطاء يكون مظلما ، فأشار بهذه صفة (الإظلام) إلى أشياء من طبيعتها أنها مظلمة مثل الليل ، قال تعالى { والليل ، إذا يغشى } الليل / 1 وقال { والليل إذا يغشى } الشمس / 4.

كل هذه الإبداعات جاءت ممّا لهذه الكلمة من سمات انتقائية، تم توظيفها للدلالة على معان جديدة ، والربط بينها وبين أشياء أخرى،ولكن هل هذا هو الإبداع الأخير الذى يمكن أن نستخلصه من هذه الكلمة ؟والإجابة أنه لا يمكن أن ينتهى باب الإبداع عند البشر ، لهذا في كل يوم سنجد إبداعا جديدا يأتى به المتكلم المبدع ، فالكلمة مكبوسة بالمعانى المختلفة ، التى يمكنها أن تخلق لنا شبكة من الدلالات الجديدة في كل يوم ، وقد تعرفنا على كثير من الدلالات من خلال نظرية النموذج الشبكى الدلالي الموسع

ويمكن تصور عمل هذه النظرية في ( كلمة غشاوة ) من خلال هذا الرسم:

(غشاوة)

تنقسم إلى:

1- علاقة تحديد : ( ع - ح ) 2- علاقة خصائص:( ع - خ )

(تعنى: غطاء) (تعنى: كل ما يغطى الأشياء {مادي ـ معنوي})

3- علاقة إبداع (ع ـ ب)

(كل ماسيبدعه المتكلم من علاقات مستقبلية بين غشاوة وأشياء أخرى لانعرفها الآن)

من الإبدعات ما جاء من السمات الخاصة بصفات الكلمة كصفة التغطية (المادية والمعنوية) فعبر بها عن:العملية الجنسية والغيبوبة والخداع: وهو نوع من الغطاء الذي يضعه الخادع على عقل الآخرين ؛ ليخدعهم ،فاطلقواعلى الخادع اسم الغشاش ( في تجارة أو اختبار أو غيره) فنجد هذه الكلمة لا تكف كل يوم عن ضخ الجديد من الدلالات

# ثانيا: نظرية البنية التصويرية

نظرية تدرس كيفية بناء المعنى فى ذهن المتكلم من عناصر لغوية وغير لغوية معرفية مختلفة، عن طريق بناء صورة ذهنية له، ثم توظيف هذه الصورة الذهنية فى فهم هذا المعنى، وغيره من المعانى الجديدة ،و خلق معان مستحدثة، اعتمادا على تلك الصورة الذهنية ، التى تمثل البنية التصورية للمتكلم عن هذا المعنى ، يلعب المجاز دورا كبيرا فى هذه العملية .

إن البنية التصورية لكلمة عشاوة }- كما بُنيت في عقول الناس - هي الغطاء الذي يغطى الأشياء، ومن خلال هذه البنية التصورية لمعنى الكلمة تستدعى هذه الكلمة كل خصائص الغطاء، ومن خلال الخبرات السابقة والعلاقات المعرفية بالغطاء، تتكون علاقات تربط بين الغطاء وغيره من الأشياء التي تشبهه ، أو ترتبط معه من خلال بعض هذه الخصائص .

إن البنية التصورية تنشئ خطوطا دلالالية في ذهن المتكلم حول معنى الكلمة ، تعيننا في فهم أشياء مادية ومعنوية مختلفة ، تلتقى مع هذه الكلمة في بعض السمات الانتقائية الخاصة بها، ولكن الدلالات الجديدة تظل تستصحب معها الدلالة الأصلية للكلمة ، وما هذا إلا نتيجة لسيطرة الصورة الذهنية الموجودة في البنية التصورية للمتكلم على المعنى الجديد .

والأنماط الاستعارية التى ذكرها لايكوف (بنيوية - أنطولوجية - اتجاهية) هى طرق للتفاعل مع البنية التصورية للكلمة فى سبيل خلق تصورات جديدة عنها ، هى - فى حقيقة أمرها - معان جديدة تضاف إلى المعنى الأصلي للكلمة ، ومن خلال تلك الأنماط الاستعارية يمكن أن نرى كيف نخلق من هذه الكلمة (غشاوة) معان كثيرة متباينة اعتمادا على المعنى الأصلى للكلمة .

### أ ـ استعارات بنيوية:

يقول جورج لايكوف (إن الاستعارة لا ترتبط باللغة أو بالألفاظ،بل على عكس ذلك فسيرورات الفكر البشري هي التي تعد استعارية في جزء كبير منها ، وهذا ما نعنيه حين نقول: إن النسق التصوري البشري مُبنينٌ ومحددٌ استعاريا ، فالاستعارات في اللغة ليست ممكنة إلا لأن هناك استعارات في النسق التصوري لكل منا ، إذن كلما تحدثنا عن استعارات مثل: الجدال حرب، يجب أن نفهم أن الاستعارة تعني التصور الاستعاري)(1) إن الاستعارة طبيعة ذهنية تهيمن على تفكير كل البشر ، وبها تفهم الأشياء ، وما اللغة إلا وسيلة لنقل هذا الفكر من ذهن المتكلم إلى ذهن السامع ،وما لدينا من نسق تصوري عن الأشياءما هو إلا صنع تلك العمليات الاستعارية السابقة.

أما الاستعارة البنيوية: فهى الأساس الأعم والأكبر للاستعارات الأخرى، وهى الاستعارة التى تملك أساسا ثقافيا قويا داخل تجاربنا الفيزيائية، والثقافية، وتؤثر فى تجاربنا، وفى سلوكنا، فعبارة مثل (العمل مورد مالي) تجعلنا نبنى أفكارنا وسلوكنا وتعاملنا مع العمل على أنه بنك نأخذ منه المال، مـما اكتسبناه من ثقافتنا وتجاربنا الحياتية، فمن يريد مالا، ولا مال له فى البنك ؛ فعليه أن يذهب لما بنيناه فى أذهاننا نتيجة لتجاربنا وثقافتنا إلى العمل ليأخذ منه المال، فهو مورد المال، فيؤثر ذلك فى سلوكنا حول طلب المال وفى مقابل هذا نجد مجتمعات أخرى تحمل ثقافات وتجارب مختلفة ؛ لا ترى هذا الرأى، ولا تجعله سلوكا لحياتها، كما فى المجتمعات البدائية والهمجية التى ترى السطو والقتل والسلب المورد الوحيد للمال، وهـنا الاختلاف بسبب التنوع الثقافي ، فاعتبرنا عبارة (العمل مورد مالي) استعارة بنيوية لأنها مبنينة فى ذهن طائفة معينة كنتيجة لثقافتها وتجاربها، ثم يصبح لها الأثر الأكبر فى فكرها وسلوكها، فيكون سلوكها فى طلب المال، إما بالعمل أو بالقتل والسلب حسب ثقافتها وتجاربها ،كما فى قولنا الجدال حرب، نتيجة لموروثنا الثقافي عن الجدال من أنه قد وتجاربها ،كما فى قولنا الجدال من أنه قد

1) الاستعارة التي نحيا بها 23

يصل إلى الحرب،ولهذا قلنا: الجدال حرب،وأخذنا نعد له العدة كالحرب تماما، من الحجج الكلامية التى تساوى الأسلحة الحربية، قد تصل إلى العملية الحربية أحيانا رغم أنها عملية عقلية كلامية في الأصل.

الغشاوة: ما يغطى الشيء ، ماديا أو معنويا ، وقد استخدمها الحق تبارك وتعالى بناءعلى تلك الصورة التى استقرت فى البنية التصورية للناس كاستعارة بنيوية، قال تعالى (ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم) آل عمران 154، فجعل النعاس غطاء، فتحول المعنوي إلى مادي نتيجة لتجاربنا الفيزيائية وثقافتنا عنه.

وقوله تعالى (وعلى أبصارهم غشاوة)البقرة 17، وهو ما قال به الشريف الرضي من أن المقصود بالغطاء المعنوي الذى على البصيرة ،ومثله قوله تعالى (فأغشيناهم فهم لا يبصرون)يس ويقول الشريف (فهو أيضا في معنى الختم والطبع،وواقع على الوجه الذى يقعان عليه)(1)

هناك استعارة بنيوية أخرى تقوم على ما لدينا من تجارب وثقافة عن عملية الجماع، حيث عبر عنها الحق بأنها تغطية الرجل للمرأة فقال تعالى (فلما تغشاها حملت حملا خفيفا )الأعراف 189 ، فاستعار صفة التغطية للتعبير الراقى عن عملية الجماع،قال الأصفهاني (وكني بذلك عن الجماع يقال: غشاها وتغشاها قال: فلما تغشاها حملت) (2)

ثم يتنوع الغطاء ويتسع ليشمل الموج واليم والنار وغيرها في مواضع كثيرة من القرآن الكريم نحو قوله (وتغشى وجوههم النار) إبراهيم/50 (يغشاه موج من فوقه موج)النور/40(فغشيهم من اليم ما غشيهم)طه/78(والليل إذا يغشاها)الشمس/4(يوم يغشاهم العذاب)العنكبوت/55(كأنماأغشيت وجوههم قطع من الليل مظلما)يونس/27 (يغشى الليل النهار) الأعراف/54،الرعد/3، لقد بُنين تصور ما استعاريا (الموج، العذاب،الليل النهار) بواسطة تصور آخروهو الغطاء ليفيد معنى التغطية في كل ما سبق.

<sup>1)</sup> تلخيص البيان في مجازات القرآن 274

<sup>2)</sup> المفردات في غريب القرآن541

### ب ـ الاستعارة الأنطولوجية:

إنها الاستعارة الطبيعية دائمة الحضور في فكرنا لدرجة أننا نعتبرها من البديهيات، فلا ندرك أن هناك استعارة ما في هذه العبارة ، فقد ترسخت هذه الاستعارة في ذهن المتكلم ،كما نقول: دخلت السفينة مجال الرؤية ،وكأن مجال الرؤية وعاء تدخل فيه السفينة ، ورغم أن هذه استعارة ، حيث نتصور مجال الرؤية وعاء إلا أننا لا نشعر بهذا التصور ،بل هو في ثقافتنا وفكرنا حقيقة واقعة ملموسة .

الغشاوة = الإغماء

لقد تحولت عملية فقدان الوعي، وما ينتج عنها من عدم الإدراك العقلي إلى عملية تغطية على العقل ، إنه تصور استعاري أنطولوجي لمعنى الغطاء على العقل ، وقد استقر ذلك في أذهان الناس ، وأصبح شيئا طبيعيا بديهيا يتكلمون به ، ولايفكرون في أصل العبارة، بين الحقيقة والمجاز ، لقد وردت هذه الاستعارة الأنطولوجية في القرآن الكريم بصورة كبيرة نتيجة لاستقرار هذا المعنى في عقول الناس قديما ، فنجد آيات كثيرة مثل قوله تعالى (كالذي يغشي عليه من الموت) الأحزاب/19وقال (ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت) محمد/20وقوله (فأغشيناهم فهم لا يبصرون) يس/9 وقوله (وعلى أبصارهم غشاوة) البقرة / 7 وقوله (واستغشوا ثيابهم) نوح/7، وقبل استغشوا ثيابهم كناية عن العدو، وتغطوا بها ، والمراد أعرضوا .

الغاشية = المصبية

إن المصيبة جعلت كأنها شيء يغطى الإنسان ، ويمنعه من إدراك ما حوله ، ولهذا سميت المصيبة غاشية ، فى معجم ألفاظ القرآن (غاشية: نازلة مهلكة ،غاشية إأفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله } يوسف/107)(1)

الغاشية = القيامة

قال تعالى { هل أتاك حديث الغاشية} الغاشية/1

<sup>1)</sup> معجم ألفاظ القرآن الكريم ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 1410هـ 1990هـ ص 815

### ج ـ الاستعارة الاتجاهية:

إن الاتجاه مفهوم استعاري ينظم نسقا كاملا من التصورات الاستعارية المتعالقة التي ترتبط بالاتجاه الفضائي (عال ـ مسفل ـ داخل ـ أمام ـ وراء ـ فوق ـ تحت ـ عميق ـ سطحي) و هذه الاستعارات الاتجاهية تعطى للتصورات توجها فضائيا كما في تصور السعادة فوق، فكون تصور السعادة موجها إلى أعلى هو الذي يبرر وجود تعابير من قبيل: أحس أننى في القمة اليوم، إن هذا التوجه يجعلنا نضع الأشياء الجيدة في الأعلى ، والأشياء الرديئة في الأسفل .

إن هذا الأمر نجده في هذا التصور فيما بُني في عقل المتكلم عن الغطاء (مادي أو معنوي) يغطى الشيء فيكون فوقه، فهو أعلى الشيء، وليس أسفل منه، فأصبحت لدينا فكرة أن الغطاء هو ما فوق الشيء حتى ولو لم يكن فوقه ، بـل هو استعارة اتجاهية تقوم على هذا التصور الذي في أذهاننا عن الغطـــاء ، ولهذا استخدمها الحق بهذا التصور مستخدما هذه الألفاظ المقترنة بالغطاء، ولو كان معنويا، مثل أعلى ـ فوق كما في قوله تعالى (وجعل على بصره غشاوة) الجاثية/23 وقوله (وعلى أبصارهم غشاوة) البقرة /7 وقال (ولهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش) الأعراف /41 وقال (كالذي يغشى عليه من الموت) الأحزاب/19

كل هذه الآيات توضح مكان الغشاوة = الغطاء من التصور الذهني عند الإنسان في الأعلى ، وهو أيضا يحيط بما فوقه ، كما في قوله (وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون)يس/9 فأعطى ذلك معنى الإحاطة بالكافرين، وهي تعنى الإحاطة المعنوية بإدراك هؤلاء القوم من كل الاتجاهات كأنه غشاء ،أي غطاء يكسوهم فلا يدركون ما حولهم، فيمر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عليه م فلا يشعرون به .

#### الخلاصة:

هذه البنية التصورية حول الغشاوة هي التي خلقت لنا هذه الدلالات ، فلولا البنية التصورية المتمركزة في عقل الإنسان حول الغشاوة ، والمبنينة استعاريا لما كان لنا أن نرى هذه الخطوط الدلالية الخارجة من الكلمة ، والمتشعبة والذاهبة في كل اتجاه، فخلق الصورة الذهنية للشيء ( الغطاء ) كاف لجعله مصدر إشعاع لدلالات متعددة تسير في كل اتجاه.

وتأتى الأنماط الاستعارة (بنيوية - أنطولوجية - اتجاهية) للتفاعل مع هذه البنية التصورية كأداوات عقلية ليستخدمها المتكلم لخلق هذه الدلالات الجديدة منها - كما رأينا آنفا - ويمكن تصور عمل كل نمط حسب طبيعته في خلق دلالات جديدة للكلمة من خلال هذا الشكل:

أ ـ الاستعارة البنيوية[صورة ذهنية في العقل المتكلم توظف لتنتج عدة صور] --> الغطاء أصبح يعني --> {1 ـ النعاس 2 ـ فقد البصيرة 3 ـ فقد البصر 4 ـ الجماع } ب ـ استعارة أنطولوجية [صورة بديهية بعقل المتكلم توظف لتنتج عدة صور] ---> الغطاء أصبح يعني --> {1 ـ الإغماء 2 ـ الإعراض بالكفر 3 ـ المصيبة 4 ـ يوم القيامة } ج ـ استعارة اتجاهية [صورة ذهنية عن مكانة الغطاء توظف لتنتج عدة صور] ---> الغطاء أصبح يعني ----> { فوق ـ حول }

# ثالثا: النظرية العرفانية

إنها إعادة نظر إلى الأشياء من زاوية جديدة ،لم ينظر إليها من قبل، رغم أن هذه العملية تتم بطريقة لا إرادية استقرت في أذهاننا ، وبها نفكر في كل شيء ، فالمنهج العرفاني يركز دراسته على العمليات العقلية التي تتم بين المتكلم والمستمع ،وبها يتم التواصل بين البشر ، وهو منهج جديد في تحليل المعنى ،وعلى هذا يقوم علم الدلالة العرفاني في دراسة المعنى على مداخل أربعة تمثل دعائمه الأساسية (المقولة ـ الفهم الخيال ـ التجسد)مفاتيح لإدراك المعنى،ومن خلال ذلك يمكن إعادة فهم ذواتنا وفهم العالم من حولنا وفهم اللغة والإبداع .

إن الاستعارة في النظرية العرفانية تعنى تنظيم الفكر في جميع مظاهره ،فهى جزء من الفكر من حيث مثلت أداة في تصور العالم والأشياء وتمثلها في جميع مظاهرها، ولهذا (سميت بالاستعارة المفهومية لأنها أداة مفهمة وتمثيل وتصور يعم كل مظاهر الفكر بما في ذلك المفاهيم المجردة ، والمتصلة بالمجالات الأساسية من قبيل الزمن والأوضاع والمكان والعلاقات والأحداث والتغير والجعل وما إليها)(1) هذا الأمر يجعلنا نعتبر الاستعارة وسيلة لفهم كل ما حولنا ، ونحلل العمليات العقلية التي تتم في أذهاننا لكي ندرك العالم من حولنا .

التطبيق :قال تعالى (وعلى أبصارهم غشاوة )البقرة /7 يقول الشريف عنها (استعارة أخرى لأنهم كانوا يبصرون على الحقيقة ،ينظرون إلى الأشخاص ،ويقلبون الأبصار . . . . أو يكون تعالى كنى ههنا بالأبصار عن البصائر ، إذ كانوا غير منتفعين بها ، ولا بأدلتها . لأن الإنسان يهدى ببصيرته إلى طرق نجاته ، كما يهدى ببصره إلى مواقع خطواته )(2)

<sup>1)</sup> نظريات لسانية عرفنية 143

<sup>2)</sup> تلخيص البيان في مجازات القرآن 113

### أولا: الاستعارة المفهومية: ( الإسقاط)

يرى الشريف أن الاستعارة هنا تقوم على المقابلة بين البصر والبصيرة، فالبصيرة تشبه البصر، فكلاهما وسيلة رؤية ،إلا أن البصر نهتدى به فى السير على الطريق، والبصيرة تهدينا للنجاة من النار، وهنا يتحدد مجال المصدر، وهو البصر، ومجال الهدف، وهو البصيرة. لقد ذكر الشريف نقطة الالتقاء بينهما (فكلاهما للرؤية) ونقطة الاختلاف، وما حدث فى عقل الشريف الرضى لفهم هذه الاستعارة هو عملية إسقاط مفهومي، و تعنى إسقاط جملة من التناسبات التى تقوم بين المجالين عنصرا بعنصر ومكونا بمكون حيث نسقط المعارف المتعلقة بمجال المصدر (البصر) على المعارف المتعلقة بمجال الهدف، فنسقط المعارف التى لدينا عن مجال المصدر (البصر) على المعارف المتعلقة بمجال المعدر (البصر) على المعارف عندئذ الاستعارة، فتكون المتعلقة بمجال الهدف (البصيرة) فنجد تطابقا بينهما، فتحدث عندئذ الاستعارة، فتكون على ما لدينا من صورة ذهنية عن البصر، أنه وسيلة رؤية .

ويمكن تصور عمل العقل في ذلك كالأتي:

محال المصدر (البصر) -----> مجال الهدف (البصيرة)

1- معارف المصدر (البصر)هي أنه وسيلة للرؤية والنظر للأشياء المادية

2 ـ معارف الهدف ( البصيرة)هي أنه وسيلة لرؤية الأشياء المعنوية غير المنظورة

فعندما نسقط معارف الأول (خصائص البصر) على معارف الثاني خصائص البصيرة) تصبح البصيرة كالبصر وسيلة إبصار للأشياء الغيبية أيضا

### ثانيا: خطاطة الصورة

كيف نفهم البصيرة التي قال بها الشريف الرضى من خلال فهمنا للبصر؟

تقوم خطاطة الصورة بهذا الدور ، من خلال خطاطة الربط ، حيث يقوم الذهن باستدعاء الصورة العامة المجرة للبصر، ودوره في عملية رؤية الأشياء، فيصبح في الذهن صورة مجردة واضحة كما هي لدى كل البشرعن البصر ، ثم تأتي عملية الربط بين صورة البصر وعمله في رؤية الأشياء المعنوية ، وبين صورة البصيرة وعملها في رؤية الأشياء المعنوية ، فنجد تطابقا كبيرا بينهما ، فنفهم عمل البصيرة من خلال فهمنا لعمل البصر ، وذلك بفضل عمل خطاطة الصورة (خطاطة الربط) في إنشاء الصورة الاستعارية التي قال بها الشريف الرضي ، من أن المقصود بقوله تعالى (وعلى أبصارهم غشاوة ) أي على بصيرتهم غطاء، فهم يبصرون كما يبصر كل البشر ، ولكنهم لا يرون ما يعرف بالغيبيات التي لا تُرى بالعين المبصرة ،إذ هناك مستوى آخر للرؤية، هو ما خلف الأشياء (الغيبيات كالهدى والضلال وغيرها) فيبدأ فهمنا في الاتجاه إلى جهة أخرى في الإدراك يشعر فيها الإنسان المبصر أنه أعمى ؛ لأنه علم أن هناك أشياء لا يراها رغم وجودها ،وهنا يظهر عمل الاستعارة في الربط بين الأشياء عن طريق خطاطة الربط بين المتشابهات لنفهمها؛ فنحن نفهم مجال (البصيرة) من خلال فهمنا لمجال آخر (البصر) .

ونظرا للتطابق الشديد بين الشيئين (البصر والبصيرة)استخدم لها جذر اللفظ نفسه (بصر) ولكن بصورة اشتقاقية جديدة (بصير) على وزن فعيّل (صيغة مبالغة) للدلالة على شدة الإبصار ومستوى أعلى للرؤية وهورؤية الغيبيات.

فهنا نرى عمل الخطاطة في الربط بين المتشابهين (البصر والبصيرة) فنفهم كيف ربط الحق تبارك وتعالى بينهما .

#### ثالثا: الجسدنة

وهى تعنى محاولة إدراك دورالجسد فى فهم الصورة الاستعارية، فنحن نرى الأشياء من خلال إدراكنا لما حولنا ، ومن خلال إحساسنا بجسدنا الذى يمثل أقرب الأشياء لرؤيتنا وإحساسنا ،وفى هذه الصورة التى فى قوله تعالى (وعلى أبصارهم غشاوة) نرى الجسد حاضرا فى تلك الصورة الاستعارية ،حيث البصر من مكونات الجسد، ولكن ليس هو المقصود بالقول ، بل المقصود هو البصيرة ، وهى الجزء الذى يشبه البصر ،ولكنه يختلف عنه فى أنه وسيلة لرؤية الأشياء التى لا تُرى بالبصر ،إذا دخل الجزء من الجسد(البصر) كأساس فى رسم الصورة الاستعارية ، بالمقابلة بين عمل الجزء من البصر والبصيرة،وهى الرؤية بأنواعها المختلفة مادية ومعنوية ، لقد دخل الجسد فى ذهن المتكلم،فاستحضر البصر من الجسد،ومن خلال دور البصر استطاع الذهن إدراك وفهم عمل البصيرة ، وهنا تبد العلاقة بين الذهن والجسد فى الإدراك والفهم .

ويصبح البصر هو مجال المصدر الذي استوحينا منه الصورة وكانت البصيرة هي مجال الهدف الذي من أجله أقمنا تلك الاستعارة ، وهو النوع الأول ( المتصل بتمثل مجالات أو مفاهيم تجريدية على أساس الأجساد أو الأعضاء الجسدية ، وفيها يكون الجسد مصدرا، وذلك من قبيل المجموعات والفرق والجماعات والمدن والأمم والآلات:باريس قلب أوربا النابض/ هو يحشر أنفه في كل شيء)(1)

من خلال هذا العرض لعمل النظريات العرفانية يمكن أن ندرك عمل العقل في فهم هذه الصورة الاستعارية: البصر ---> البصيرة

1) نظريات لسانية عرفنية 187

# المرض

قال الشريف الرضى (وقوله تعالى إفى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا البقرة /10 المرض فى الأجسام حقيقة وفى القلوب استعارة، لأنه فساد فى القلوب، كما أنه فساد فى الحقيقة ،وإن اختلفت جهة الفساد فى موضعين)(1)

تصنع كلمة (مرض) هالة كبيرة من الدلالات تدخلنا في شبكة كبيرة موسعة ومتماسكة من المعانى المتداخلة ،تحتاج من الدراس إلى الدقة البالغة في التعامل معها، والسبب في ذلك أن المرض قديم في الناس قدم الموت والحياة ،ولهذا تناول الناس هذا اللفظ بالتعديل والتبديل بهدف خلع صفاته على كل ما يكر هون من أشياء مادية ومعنوية ، وقد أشار الشريف الرضى إلى النوعين معا ؛ من الأجسام (مادى) ومرض القلوب (معنوي) ، ونعرض الآن لمعنى الكلمة وتحليلها عند أصحاب المعاجم :

1- فى العين: يقول الخليل بن أحمد (مرض: التمريض حسن القيام على المريض ... وتمريض الأمر أن توهنه ولا تنضجه، ويقال: قلب مريض من العداوة، ومن النفاق، قال تعالى (فى قلوبهم مرض) أي نفاق ... وقال فلان قولا فأمرض، أي قارب الصواب، ولم يبلغه، قال: إذا ما قال أمرْض أو أصابا) (2)

2- وفي تاج العرس: قال الزبيدى (المرض محركة ،وإنما لم يضبطه لشهرته {إظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائها واعتدالها...والمرض الفتور: قال ابن غرفة: المرض في القلب فتور عن الحق ، وفي الأبدان: فتور الأعضاء ، وفي العين فتور النظر ، والمرض الظلمة عن ابن الأعرابي، وبه فسر قوله تعالى {فيطمع الذي في قلبه مرض أي ظلمة ،وقيل فتور عما أمر به ونهي عنه، ويقال حب الزنا ...وهو مجاز قال ابن الأعرابي: أصل المرض (النقصان) يُقال: بدن مريض، أي ناقص القوة، وقلب مريض ، أي ناقص الدين ...ومن المجاز: ريح مريضة: ساكنة أو شديدة الحر أوضعيفة الهبوب، والشمس مريضة ، إذا لم تكن منجلية صافية حسنة . وأرض مريضة أي ضعيفة

<sup>1)</sup> تلخيص البيان في مجازات القرآن 113

<sup>2)</sup> العين الخليل بن أحمد الفراهيدي ، مؤسسة الأعلى للمطبوعات بيروت لبنان ج7 ص40

الحال..وأمرض القوم: مرضت إبلهم،وفى الحديث: لا تورد ممرض على مصح... وعين مريضة: فيها فتور، وأرض مريضة: قفرة، وأرض مريضة : إذا ضاقت بأهلها، وقيل إذا كثر بها الهرج والفتن، والقتل وهومجاز)(1) فهو يعنى الفتور عامة.

3- وفى اللسان: قال ابن منظور (المرض والمَرض: الشك ومنه قوله تعالى { فى قلوبهم مرض} أي شك ونفاق وضعف ويقين )(2)

4- وفي المفردات في غريب القرآن:قال الأصبهاني (المرض: الخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسانية،وذلك ضربان الأول مرض جسمي ، وهو المذكور في قوله تعالى { ولا على المريض حرج } والثاني عبارة عن الرزائل ، كالجهل والجبن والبخل والنفاق وغيرها من الرزائل الخلقية ، نحو قوله تعالى { في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا } ... ويشبه النفاق والكفر ونحوهما من الرزائل كالمرض ، إما كونها مانعة عن إدراك الفضائل كالمرض المانع للبدن عن التصرف الكامل، وإما لكونها مانعة عن الحياة الأخروية المذكورة في قوله تعالى { وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لو كانوا يعلمون } وإما لميل النفس بها إلى الاعتقادات الرديئة ميل البدن المريض إلى الأشياء المضرة .

ولكون هذه الأشياء متصورة بصورة المرض قيل ، دوى صدر فلان ونغل قلبه . وقال عليه السلام: وأي داء أدوأ من البخل، ويقال شمس مريضة ـ إذا لم تكن مضيئة لعارض عرض لها .وأمرض فلان في قوله ـ إذا عرض ، والتمريض : القيام على المريض ، وتحقيقه إزالة المرض عن المريض)(2)

عالج الأصبهاني المعنى،ونحوه بطريقة علمية،فذكر أن المعنى الأصلى للكلمة هو الخروج عن الاعتدال في المعانى الإنسانية، ومن هذاالمعنى تنبثق سائر المعانى المادية والمعنوية،ثم يذكر سبب تشعب المعنى إلى هذه المعانى الكثيرة. وهو أن هذه الأشياء التي سميت بالمرض متصورة بصورة المرض فسمى البخل مرضا والشمس

<sup>1)</sup> اللسان مادة (مرض) ط ،دار المعارف المصرية

<sup>2)</sup> المفردات في غريب القرآن 707

وغيرها ، فبقى أن يقول: إن البنية التصورية عند المتكلم قد بُنى فيها أن المرض هو العى الذى يصيب الإنسان وغير الإنسان ، وكان الأخير نتيجة للقياس على الأول (الإنسان) كما قال المحدثون ، وهنا يبدو إبداع الأصبهاني فى إدراك عمل العقل فى خلق صورة للشىء ثم القياس عليها.

كتب المشترك اللفظى:

نجد هذا المعنى عند أصحاب كتب المشترك اللفظي في القرآن الكريم ، حيث المعنى الأصلي الخروج عن الاعتدال في كل شيء ، فنجد البلخي يذكر أربعة معاني لكلمة (مرض) هي:

أ ـ الشك : كما في قوله ( فزادهم الله مرضا) أي شكا وهو الخروج عن الاعتدال في فهم الأشياء ، وفي اليقين (معنى معنوي)

ب ـ الـفجور: كما فى قوله (فيطمع الذى فى قلبه مرض)أي فجور وهو الخروج عن الاعتدال فى السلوك الصحيح (معنى معنوي)

ج ـ الجراحة: كما في قوله (وإن كنتم مرضى أو على سفر)أي جرحى وهو الخروج عن الصحة إلى المرض أو العلة (معنى مادي)

د ـ جميع الأمراض : كما فى قوله ( فمن كان مريضا ) وهــوالخروج عن الصحة ( المعنوية والمادية ) $_{(1)}$ وذكر الدامغانى فى كتابه الوجوه والنظائر 2/ 109 ما يطابق ما قاله الأصبهاني وهو أن المرض هو الخروج عن الاعتدال فى المعانى الإنسانية.

بعض المفسرين: يقول القرطبي ( المرض عبارة مستعارة للفساد الذى فى عقائدهم وذلك إما أن يكون شكا ونفاقا ، وإما جحدا وتكذيبا ، والمعنى قلوبهم مرضى لخلوها من العصمة والتوفيق ، والدعاية والتأييد)(2)

<sup>1)</sup> الأشباه والنظائر في القرآن الكريم، لمقاتل بن سليمان البلخي، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1994م/101

<sup>2)</sup> القرطبي1/ 171

### النموذج الشبكي الدلالي:

### (1) ـ علاقة التحديد:

وضع علماء اللغة ـ كما رأينا ـ تصورا للمعنى الأصلي لكلمة مرض،أنه الخروج عن الاعتدال في المعانى الإنسانية ـ كما قال الأصفهاني ـ الإظلام والفتوروالنقصان.

## (2) - علاقة الخصائص والسمات:

تقوم العلاقات الدلالية الجديدة على التقاط بعض الملامح أو الخصائص والسمات الخاصة بهذه الكلمة التى تتفق مع كلمات أخرى ، فينشأ عن ذلك السيل الكبير من الدلالات الجديدة لهذه الكلمة ، ونجد في تحليل القدماء لهذه العلاقات إدراكا كبيرا لكيفية نمو المعنى ، وترابط الشبكة الدلالية الخاصة بهذه الكلمة ، مما يجعلنا نعرض بالتحليل لكلام عالمين منهما ( الزبيدى والأصبهاني ).

أ- الزبيدي: يأخذ الرجل في تحليل المعنى ، وكيف تتولد منه سائر المعانى و هو:

### أولا الفتور:

1- فتور في القلب: فتور في الحق. 2- فتور في الأبدان: فتور في الأعضاء

3- فتور في العين: فتور في النظر. 4- فتور في الضوء: الظلمة وفتور عما

أمربه ونهى عنه . ثم ينطلق في تحليل المعنى من جهة أخرى ، وهو معنى :

### ثانيا النقصان:

1- بدن مريض: ناقص القوة . 2- قلب مريض : ناقص الدين .

3- أرض مريضة :قفرة من الناس أو ضاقت بأهلها وهونقص في المساحة لزيادتهم.

ثالثًا المعنى المجازى: وهنا ينطلق باللفظ إلى دروب مختلفة ، أي علاقات إبداعية:

1- في الشمس : إذا لم تكن منجلية صافية. 2 - في الأرض: ضعيفة الحال .

3 ـ أمرض القوم: إذا مرضت إبلهم. 4 ـ في الريح: الساكنة، شديدة الحر، ضعيفة الهبوب كل هذه المعانى استطاع الزبيدى أن يجمعها حول هذا اللفظ، ليوضح لنا كيف ينمو وتتطور في إطار النموذج الشبكي الدلالي الموسع الذي يسير بالمعنى في كل اتجاه. ب ـ الأصبهاني:

أوجز الرجل في معنى الكلمة ،ولكنه اتجه بالمعنى جهة أخرى ، فقسمه إلى:

هذا ما فهمه القدماء حول هذا اللفظ من دلالات مرتبطة به ،وتنطلق منه ، وما جاء منه معان جديدة هي متولدة عن هذا الفهم ،وهنا يمكن حصر دلالات الكلمة، وما يمكن أن نتوقعه من دلالات جديدة لهذه الكلمة.

(3) علاقة الإبداع: { ع ب } وهوكل معنى جديد سيضيفه المتكلمون إلى هذا اللفظ يحمل معه المعنى الأصلى ، وهو الخروج عن الإعتدال إلى جانب معنى جديد.

### نظرية البنية التصورية:

لقد تكونت فى البنية التصورية عندنا صورة للمرض هى حصيلة تجاربنا وخبراتنا ومورثنا الثقافي حوله، صورة تمثل معاناة كل إنسان من المرض المادي أو المعنوي، وقد ظهر هذا من خلال أنماط متنوعة من الاستعارات (بنيوية ـ أنطولوجية ـ اتجاهية)

### أ الاستعارة البنيوية:

ارتبطت كلمة مرض فى ذهن الإنسان بالعلة الجسدية ، فهى تعنى الانحراف عن الصحة إلى المرض ، وبهذا المعنى الأصلي جاءت فى مواضع كثيرة فى القرآن الكريم ،كقوله تعالى(وإذا مرضت فهو يشفين)الشعراء/80 وغيرها كثير من الآيات، ثم تأتى الاستعارة البنيوية أي التى تُبنى على تلك الصورة الذهنية عن هذه الكلمة ، فنقول: هذه أفكار مريضة، ويقول الحق (فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا) البقرة 10 فبدأنا نبنى فى أذهاننا صورة للشك والكفر كانحراف عن الحق والإيمان اعتمادا على ما فى أذهاننا من صورة المرض الذى هو انحراف عن الصحة ، فكلاهما انحراف عن الخير إلى الشر

### ب ـ الاستعارة الأنطولوجية:

إن حقيقة المرض كعلة تصيب الجسد، فتعجزه عن الحركة أصبحت فكرة ثابتة في الذهن حول كل علة تصيب الإنسان في أي مكان من جسده أو فكره ، فتجعله يحيد عن جادة الصواب ، ولهذا اعتبر الشك مرضا ، والكفر مرضا، وسوء الخلق مرضا، وهكذا بُنبنت عقول البشر على كره كل سوء ، وكان المرض أشد الأمور سوء ، بما يتركه في الجسد من آثار ، وما يصنعه من آلام، ولهذا استعار الحق صورة المرض المترسخة في أذهان الناس بكل خصائصها ؛ ليصف بها الأمور المعنوية ، كقوله تعالى

( في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ) البقرة/10 أخدذ من المرض صفة الزيادة ليصف بها كفرهم ونفاقهم بأن الله لا يعالجهم منه،بل يزيدهم فيه ، ومثله قوله (فترى الذين في قلوبهم مرض ) المائدة/52 و قوله ( إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض) الأنفال/49وقوله (وأما الذين في قلوبهم مرض) التوبة/ 125وقوله (ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض ) الحج/53 وقوله ( أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا)النور/ 50 وقوله في الأحزاب(وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض) /12 و (فيطمع الذي في قلبه مرض) /32و (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض )/60وفى سورة محمد يقول(رأيت الذين في قلوبهم مرض)/20و(أم حسب الذين في قلوبهم مرض)/29و المدثر (وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون)/31 . ولو أعدنا النظر إلى هذه الآيات التي وردت فيها كلمة مرض بمعنى النفاق والكفر والشك في الله، نجد أنها جميعا لم تخرج عن هذا التركيب(في قلوبهم مرض) إشارة إلى أن المقصود مرض معنوي يصيب العقيدة ولا علاقة له بالمرض الجسدي سوى المطابقة في أصل المعني ،و هو الانحراف عن الاعتدال في الإيمان أو في الصحة ، ولهذا جاء هذا النوع من المرض مقترنا بمنبعه ومصدره ،و هو القلب، حيث العقيدة الصحيحة والإيمان الراسخ في القلب وبنين هذا التركيب في عقول البشر ،فإذا قيل: في قلب فلان مرض ، اتجه التفكير إلى معنى النفاق والكفر فأصبحت هذه استعارة أنطولوجية في عقل كل إنسان ، فالمرض يصيب الجسم والفكر.

## ج ـ الاستعارة الاتجاهية:

لقد استقر في أذهاننا أن المرض يكون في الأجسام، فاتجاهه إلى الداخل، كما أن في تصور نا أن السعادة لأعلى، والشقاء لأسفل، وعندما تأتي الاستعارة التي تصور الكفر والنفاق مرضا؛ كان هناك حرص على توضيح موضعه أنه في داخل القلب،

هذا ما يبدو في كل الآيات السابقة التي ذكرتها عن النفاق في هذا القالب التركيبي هو (في قلوبهم مرض)ليؤكد دخوله فيهم ، في حين أتت الآيات التي تشير إلى المرض الجسدي في غير هذا التركيب،بل لم تذكر حرف (في) مطلقا، كقوله (وإذا مرضت فهو يشفين)الشعراء/80وقوله (ولا على المريض حرج)النور/161وقوله (فمن كان منكم مريضا)البقرة/184،185،184 وفي النساء (وإن كنتم مرضي)/ 102،43، ومن هنا تبدوقيمة الاستعارة الاتجاهية في تحديد معنى الكلمة،فإن جاءت في تركيب يشير إلى معنى الإحتواء بحرف الجر (في) كان المعنى المقصود هو المرض المعنوي أي الكفر والنفاق وإن جاءت بدون ذلك كانت بمعنى المرض المادي الذي يصيب الجسد. النظرية العرفانية:

قال تعالى (فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا) البقرة /10وقال الشريف الرضى فى بيان وجه الاستعارة التى فى هذه الآية (المرض فى الأجسام حقيقة وفى القلوب استعارة، لأنه فساد فى الحقيقة، وإن اختلفت جهة الفساد فى الموضعين) (1) هذا الكلام يوضح أن الاستعارة هنا جاءت من المقابلة بين مرضين، مرض فى الأجسام ، ومرض فى القلوب ، فكلاهما مرض ، وكلاهما فساد، وكلاهما انحراف عن الاعتدال فى الجسم والفكر، ولكن كيف تمت عملية المقابلة بين كللا المرضين فى عقل المتكلم ليستعير المرض المادى للتعبير عن المرض المعنوي؟

# أولا الاستعارة المفهومية:

ترى هذه النظرية أننا لكى نفهم صورة ما، أو مجال ما من خلال صورة أخرى أو مجال آخر ؛فإننا نحدث مقابلة بين الأمرين: عنصرا بعنصر ومكونا بمكون،فنسقط كل التناسبات التى تخص العنصر الأول المرض الجسدى على تناسبات العنصر الثانى (النفاق والكفر)فنجعله مرضا مثله من خلال عملية المقابلة هذه التى تجمع خصائص المرض التى تشبه خصائص الكفر والنفاق،فنرى آثار المرض (القلق والاضطراب

1) تلخيص البيان في مجازات القرآن 113

والتوتر) عند الكافر والمنافق، فكلاهما يشعر بذلك ، ويرى الناس فيهما هذه الصورة المضطربة. وله ـــــذا فإن الاستعارة المفهومية التي بها نفهم الأشياء بنت لنا صورة للمرض الجسدي ، جعلتنا نشعر بالمرض المعنوي (النفاق والكفر) كأن هناك إنسان يتجرع آلام المرض في تلك صورة المعنوية.

إنها مقابلة بين مجال المصدر (المرض الجسدي) ومجال الهدف (المرض المعنوي) تجعلنا نسقط كل معارف الأول المصدر على معارف الثاني الهدف.

### خطاطة الصورة:

نشأت الصورة الاستعارية هنا من عملية عقلية تقوم على الربط بين مجال الهدف ومــجال المصدر ، فلكى تتضح صورة النفاق والكفر في عقول البشر كان لا بد من ربطها بصورة معروفة مفهومة مليئة بالكره لها من كل الناس هي صورة المرض، الذي يحمل في عقول الناس الآلام والمعاناة ، فكلاهما يسبب الأرق والسهر والألم ، فخطاطة الربط هي خير وسيلة للربط بين المرضين، باستحضار المصدر لفهم الهدف

### نظرية الجسدنة:

تظهر صورة الجسد في تلك الاستعارة كمحور للحدث ، حيث نرى الجسد ينزل به المرض وتنقل من خلاله آلام المرض إلى العقل ،وفيه (أي العقل) تتم عملية المقابلة بين أمرض الجسد وأمراض الفكر من الكفر والنفاق، ولهذا فدور الجسد محوري في هذه الصورة ثم تزداد الصورة تأكيدا على دور السجسد فيها من خلال قوله تعالى (فزادهم الله مرضا) فهي إغراق في الصورة ، فأصبحت زيادة الكفر والنفاق تساوى زيادة في المرض فتم استحضار الجسد في العقل لإحداث الشعور بآلام الفكر من خلال الشعور بآلام المرض.

# الاستهزاء

قال تعالى (الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون) البقرة 15يقول الشريف الرضى (وهاتان استعارتان ، فالأولى منهما إطلاق الاستهزاء سبحانه ، والمراد أنه تعالى يجازيهم على استهزائهم بإرصاد العقوبة لهم ، فسمى الجزاء على الاستهزاء باسمه إذ كان واقعا في مقابلته ، والوصف بحقيقة الاستهزاء غير جائز عليه ، لأنه عكس أوصاف الحليم، وضد طريق الحكيم ، والاستعارة الأخرى قوله تعالى {ويمدهم في طغيانهم يعمهون}أي يمد لهم كأنه يخليهم والامتداد في عمههم والجماح في غيهم إيجابا للحجة وانتظارا للمراجعة ، تستبيها بمن أرخى الطول للفرس أو الراحلة ، ليتنفس خناقها ويتسع مجالها)(1)

ذكر الشريف الرضى أن بهذه الآية استعارتين هما :قوله (الله يستهزئ بهم) أنه سمى الجزاء على استهزائهم باسمه، فكلمة (يستهزئ) جاءت بدلا كلمة (عقاب) وهذا وجه الاستعارة أن يعبر بكلمة يستهزئ عن كلمة أخرى عقاب أو جـــزاء ؛ لوجود علاقة بينهما أن الاستهزاء هو سبب العقاب ، لأنه لا يستهزئ بأحد؛ ولو كان كافرا ، فهو تعالى منزه عن ذلك

الاستعارة الأولى من باب المجاز المرسل حيث أطلق اللفظ وأراد نتيجته، فاستهزاء الحق هو عبارة عن عقابهم على فعلهم الذى هو سخريتهم من الآخرين ، ونتيجة له، كأنه تعالى قال (الله يعاقبهم على استهزائهم بأن تركهم فى طغيانهم يعمهون) والله أعلم

- أ ـ نظرية النموذج الشبكي الموسع: (الاستهزاء)
- 1- علاقة التحديد(ع ح) الاستهزاء يعنى السخرية من الآخرين كمعنى أصلي للكلمة.
- 2- علاقة الخصائص (ع خ): من خصائصها السخرية والاستهانة وازدراء الأخرين.
- 3- علاقة الإبداع: (ع ب) في استخدام الفعل يستهزئ للتعبير عن جزاء الاستهزاء.

<sup>1)</sup> تلخيص البيان في مجازات القرآن 113

ب ـ نظرية البنية التصورية:البنية التصورية للكلمة تشير إلى معنى مجرد يجمع كل خصائص السخرية،الاستعارة هنا(استعارة بنيوية)تقوم على استخدام صورة السخرية المئنينة في عقل المتكلم للتعبير عن العقاب الذي أعده الله لهؤلاء القوم، فالمقصود من كلمة (يستهزئ) ليس السخرية منهم، لكن الإشارة لفعلهم الذي كان من أجله العقاب، وهو السخرية من المؤمنين ؛ فاستعان بصورة يعرفونها ومن جنس عملهم وموجودة في البنية التصورية لهم وهي السخرية،ليشير لما أعد لهم من عقاب، واستخدام كلمة (يستهزئ)توحى بتغليظ العقاب،وتوضح عدل الله في جعل الجزاء من جنس العمل.

ومن الممكن أن تكون سخرية الله منهم قد حدثت ، ولكن من خلال ملائكته الذين يقولون لأهل النار (ذق إنك أنت العزيز الكريم) الدخان/49 سخرية منه ،والله أعلم.

من الممكن أن يكون المقصود من ذلك ما قاله الشريف الرضي أن الاستهزاء بهم جاء عن طريق تعذيبهم، فمن وقع في عذاب يوم القيامة كان في موضع السخرية. كل هذه الاحتمالات الدلالية أوجدتها الاستعارة البنيوية (الله يستهزئ بهم).

استعارة اتجاهية: نرى هذه الاستعارة في تحديد اتجاه الحدث ،حيث يقول تعالى (الله يستهزئ بهم)فجاء حرف الجر الباء ليشير إلى أن الاستهزاء واقع بهم، فيكون الحدث نازل عليهم،حيث صفة الاستهزاء تتجه من أعلى إلى أسفل،وأن المُسْتهزئ يكون في الأعلى ،والمُسْتهزأ به في الأسفل،وقد بُنينتْ عقول الناس على هذا التصور، وبذلك يكون إدراكهم لاتجاه الصورة الاستعارية ،حيث السخرية تكون من أعلى لأسفل، كلون من ألوان العذاب الذي يكون واقعا على الناس.

كذلك الفعل يستهزئ فعل لازم، يصل إلى مفعوله بحرف الجر الباء،وهو ملازم له في كل التراكيب التي يرد فيها،ولذا فهو يتكرر كثيرا ليصبح نمطا خاصا بالسخرية:

( الفعل يستهزئ { فعل لازم}+ حرف الجرالباء + ضمير مفعول) وهذا التركيب متطابق في كل الآيات التي ورد فيها الفعل: يستهزئ أو يستهزءون.

استعارة أنطولوجية وهي تقوم هنا على ما استقر في أذهان القوم عن الاستهزاء،وما يصاحبه من آلام نفسية تجعل الإنسان قد يتحمل الآلام الجسدية ولا يحملها ، فكانت تلك الاستعارة التي قامت على استبدال كلمة يستهزئ بهم بدلا من كلمة يعذبهم ، أقوى وأشد وقعا في نفوسهم من كلمة يعذبهم.

### النظرية العرفانية:

تقوم هذه النظرية هنا على تحليل كيفية عمل العقل في فهم الصور الاستعارية ، فالصورة هنا هي مقابلة بين كلمتين (يستهزئ ويعذب) فالحق استخدم كلمة يستهزئ وهو يقصد يعذب ، والعلاقة التي قامت بين الكلمتين لتتم الاستعارة هي أن الاستهزاء لون من ألوان العذاب، فهي جزء من كل، وفرع من نوع، ولهذا جازت هذه الاستعارة وتم ذلك عن طريق إسقاط التناسبات بين اللفظين، أي المعارف الخاصة بهما (مجال المصدر ومجال الهدف)ليتم فهم الصورة الاستعارية ، فيعمل الذهن على هذه المقابلة التوافقية بينهما ، وباستخدام خطاطة الربط أمكن فهم الصورة من خلال بيان نقاط الالتقاء بين اللفظين، في ضوء ما ذكرته آنفا من علاقة ارتباط الاستهزاء بالتعذيب.

ويظل الجسد محافظا على موقعه فى الصورة، فهو المحل الذى تقع عليه عمليات التعذيب المختلفة (مادية ونفسية) فالله يعذبهم هم، فيقع العذاب على أجسادهم، فيقوم العقل بإدخال الجسد داخله؛ ليدرك معنى كلمة (يعذب) باستحضار آثارها على الجسد فكما ذكر جونسون فى كتابه (الجسد فى العقل) أنه يتم استحضار الجسد داخل العقل لفهم الصورة.

الاستعارة الثانية: في قوله تعالى (ويمدهم في طغيانهم يعمهون) وفيها يتجه الشريف بمعنى المد ناحية (الترك) كأنه يخليهم ،أي يتركهم في طغيانهم ، ليقيم الحجة عليهم، شم يذكر ما يشبه ذلك وهو إرخاء الحبل للفرس ليتنفس خناقه ويتسع مجاله ، فلو أشرك هذا الكافر بعد ذلك ؛ فقد أقام الحجة على نفسه ، كما أن الفرس لو خنق نفسه بحبله رغم طوله فهو من قتل نفسه .

دور صيغتي فعلت وأفعلت في فهم الصورة:

يذكر الإمام القرطبي في تفسيره لهذه الآية (يمدهم أي يطيل لهم المدة، ويمهلهم، ويملى لهم، وعن الأخفش: مددت له إذا تركته ،وأمددته: أي أعطيته... في طغيانهم كفرهم وضلالهم، وأصل الطغيان مجاوزة الحد ... والمعنى في الآية يمدهم بطول العمر حتى يزيدوا في الطغيان؛فيزيدهم في عذابهم .(يعمهون) (يعمون) قال مجاهد: أي يترددون متحيرين في الكفر ... وذهبت إبله العمهي،إذا لم يدر أين ذهبت،والعمى في العين ، والعمه في القلب )(1)

ومن قول القرطبي يتبين أن:

1- المعنى يسير فى اتجاهين حسب دلالة صيغتي (فعل وأفعل، مدّ وأمدّ) بمعنى: ترك وأعطى، أما الذى فى الآية فهو ترك، حيث أمدهم الله بتركهم فى عمر مديد، حتى يزيدوا فى طغيانهم، فيزيدهم عذابا، وبهذا يتبين دور الصيغة فى التمييز بين المعنيين.

2- الفرق في المعنى بين يعمهون:أي يتحيرون ويتخبطون،ويعمون:أي لا يبصرون.

3- معنى الطغيان: مجاوزة الحد، فقد جاوزوا الحد في الكفر والضلال.

فقد وصفهم الحق بصفتين متناقضتين هما:الطغيان والعمه، و من هنا تأتى السخرية، بالجمع بين صفتين متناقضتين ،رجل طاغية جاوز الحد فى الطغيان والتجبر، و هو متخبط متحير فى اللحظة نفسها ،فكل من ينظر إليه يضحك سخرية منه ،ولهذا نجد الحق تبارك وتعالى قد جمع بين (يعمهون وطغيان) معا فى أكثر المواضع فى القرآن، فلم ترد لفظة يعمهون إلا بجوار طغيان، فى حين نجد لفظة طغيان فى مواضع كثيرة من القرآن بدون لفظة يعمهون، إلا فى موضعين وردت لفظة يعمهون بدون طغيان، هما { لعمرك إنهم فى سكرتهم يعمهون } الحجر/73و { إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون} النمل/4، وكأن هذا تركيب {طغيانهم يعمهون} نموذج لصورة السخرية من الطغاة،أن يكونوا متجبرين وتائهين ومتخبطين فى ذات الوقت.

1) تفسير القرطبي 2/182

- المواضع التي وردت فيها (طغيانهم يعمهون)
- 1- البقرة/15 (الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون)
  - 2- الأنعام/10 (ونذر هم في طغيانهم يعمهون)
- 3- الأعراف/186(من يضلل الله فلا هادى له ، ويذرهم في طغيانهم يعمهون)
  - 4- يونس/11(فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون)
- 5- المؤمنون/75 (ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون)

# أ ـ نظرية النموذج الشبكي الموسع:

يعمل هذا النموذج على دراسة النمو الدلالى للكلمة المفردة، ولكن النمو الدلالي هنا جاء من الجمع بين لفظتين (طغيان وعمه) لتكوين معنى ثالث، هو الاستهزاء، فهى دلالة ناتجة عن تركيب، ولهذا يجب أن يدرس هذا التركيب من خلال نظرية أخرى توضح النمو الدلالي له كتركيب لفظى أنتج دلالة ليست في كل لفظة منفردة.

# ب ـ نظرية البنية التصورية :

تقوم هذه النظرية بتحليل المعنى من خلال البنية التصويرية له فى الذهن،والحق أن البنية التصورية المُبنينة لهذا التركيب بذهن المتكلم هى صورة ساخرة لرجل طاغية متجبر متكبر وتائه متخبط معا، فتتكون بالجمع بين المتناقضين صورة ساخرة، من خلال هذا التركيب ( فى طغيانهم يعمهون)

## ولكن كيف بُنْيتْ هذه الصورة ؟

تم هذا عن طريق الاستعارة البنبوية،حيث استُعيرتْ صورة الطاغية من البنية التصورية للمتكلم،وصورة المتخبط التائه من المكان نفسه، ثم رُكبتا معا لتكونا بذلك صورة جديدة محصلتهاالسخرية فهى المشهد النهائي الذى يجمع الصورتين،فصورة الطاغية تُدخل الخوف والرعب لمن يراها ، وصورة المتحير التائه تثير الشفيقة

والعطف على صاحبها ، ولكن الجمع بينهما فى شخص واحد ، و فى لحظة واحدة يخلق معنى جديدا هو السخرية ، ولهذا كان الجمع بينهما فى شخص واحد هو سبب السخرية، وليس أن الله تعالى قد سخر منهم،بل فى جمعه بين صفتين متناقضتين فى شخص واحد هو كل متكبر جبار، فتصبح صورته الجديدة هى سبب السخرية منه، وبذلك نكون قد كونّا صورة جديدة فى البنية التصورية للشخصية موضع السخرية.

وهى أيضا الاستعارة أنطولوجية لاعتمادها على صور ثابتة فى البنية التصورية للمتكلم، هى صور الطاغية المتكبر، وصورة المتخبط التائه، جاءتا من تجاربنا وثقافتنا عنهما ، فتجسد المعنى الجديد (السخرية) من خلال ثقافة وتجارب مادية قديمة، ولعل بعضنا رأى مسرحية ساخرة بطلها زعيم متكبر، ورغم هذا يسير متخبطا تائها، فماذا يثير فينا هذا المشهد سوى السخرية منه ؟.

ويأتى دور الاستعارة الاتجاهية لتوضح مكان هؤلاء القوم من الحدث، فكما عرفنا أن الاستعارة الاتجاهية توضح قيمة الشيء من خلال مكانه ، فتكون السعادة لأعلى والشقاء لأسفل ، كذلك جاءت الآية (ويمدهم في طغيانهم يعمهون) فجاء حرف الجر (في ) للإشارة إلى الاحتواء، فهم قد دخلوا ووقعوا في داخل هذه الصفة ، فأصبحت تحتويهم ، ولهذا نجد (في ) يتكرر في مثل هذه الحالات من الوقوع في البلاء، وليس (على) لأنها تعطى معنى الفوقية ، والإنسان لا يكون فوق المصيبة ، ولكن في داخلها لأنها تحيطه وتحويه، ولهذا يتكرر هذا التركيب بالصورة نفسها في المواضع السابقة:

(يمد أو يذر + فى + طغيان + يعمه)---> صورة ساخرة ج ـ النظرية العرفانية:

هذه النظرية لها دور كبير في بيان عمل العقل في بناء هذه الاستعارة، فمن خلال: 1- الاستعارة المفهومية: تتم عملية المقابلة بين ركني الاستعارة (مجال المصدرومجال الهدف) و الاستعارة هنا تتكون من الجمع بين طرفين معروفين بذهن المتكلم، هما

(طرف أول) صورة الطاغية بكل ملامحها، وصورة المتحير التائه (طرف ثانٍ) لخلق صورة ثالثة تمثل مجال الهدف من الاستعارة، هي صورة الإنسان محل السخرية من الآخرين ، وهذا يتم من خلال إسقاط التناسبات الخاصة بالصورتين ، أي المعارف المتعلقة بالصورتين في ذهن المتكلم لنخرج بهذه الصورة الثالثة الساخرة .

فيصبح دور الاستعارة هنا إفهامنا صورة هذا المتكبر المتخبط، فهى استعارة مفهومية لهذا السبب، فنحن نفهم مجالا من خلال مجال آخر، ولكننا هنا نفهم مجالا من خلال مزج مــجالين معا، ويكون دور العقل هنا أنه الوعاء الذى نجمع فيه بين الصورتين لخلق صــورة ثالثة ساخرة، فهو يجمع بين الخطوط التى تمثل ملامح الصورة الأولى، والثانية التى ستنسج لنا الصورة الثالثة.

2- خطاطة الصورة: تمثــــل الطريقة التي يتعامل بها العقل مع مكونات طرفي الاستعارة، لتتم بذلك عملية صنع الاستعارة، وهنا لايمكن أن نستخدم خطاطة الربط، بل خطاطة الخلق والإبداع التي يقوم فيها عقل المتكلم بصنع صورة جديدة، مكونة من خطوط صورتين صورة المتكبر وصورة المتخبط، لتنتج لنا صورة ساخرة عن هذا الإنسان، وذلك بمد خطوط شخصية المتكبر، متوازية مع خطوط شخصية التائه، فلا تتلاقي خطوط الشخصيتين، بل تتضاربان، لينتج عنهما خطوط متقاطعة، هي خطوط شخصية المهرج التي هي سبب السخرية منها، أي التقاطع الحادث بين الشخصيتين.

3 - <u>الجسدنة</u>:قال تعالى (الله يستهزئ بهم ويمدهم فى طغيانهم يعمهون) الله يسخر بهم، أى أنه يعاقبهم عقابا نفسيا أن يتركهم على تلك الصورة الساخرة من الطغيان مع التخبط، فيصبح الجسد محل العقاب النفسي، كما هو محل العقاب المادي، وبذلك يكون للجسد دور فى عملية بناء الصورة الاستعارية.

# البيع والشراء

قال الشريف عن قوله تعالى ( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، وهذه استعارة والمعنى أنهم استبدلوا الغى بالرشاد، والكفر بالإيمان، فخسرت صفقتهم، ولم تربح تجارتهم، وإنما أطلق سبحانه على أعمالهم اسم التجارة ، لما جاء فى أول الكلام بلفظ الشرى تأليفا لجواهر النظام ، وملاحمة بين أعضاء الكلام)(1)

يرى الشريف أن الاستعارة هنا في استبدالهم الغي بالرشاد والكفر بالإيمان، فخسرت تجارتهم، وهي أمور معنوية، حيث اعتبرت الضلالة والهدى سلعة تباع وتشترى، فلو أننا أخذنا أصل الحدث (الشراء) لو جدنا أننا أمام لفظ معروف مشهور في كل مكان، قامت عليه عملية الاستعارة، وذلك باستبدال السلع المعروضة للبيع من أشياء مادية محسوسة متنوعة إلى أشياء معنوية لا يعرفها الناس عالبا في هذا المجتمع ، وهي الهدى والضلال ، فكيف تباع الضلالة والهدى ؟ إن هذا الأمر متعلق بما ارتبط في أذهان الناس عن عملية البيع والشراء، وما يتعلق بها من مكسب وخسارة، وما يمكن أن يوظف نتيجة لهذه الفكرة (البيع والشراء) في عمليات أخرى ، وهي الترغيب في الهدى والإيمان، بأنها المكسب الكبير وأن الضلال والكفر هي الخسران المبين، ولهذا فإن عملية الاستعارة قامت على استبدال للسلع فقط ، من سلع مادية بسلع معنوية مع الاستبقاء على كافة عناصر الصورة من المكان (السوق) والنتيجة (المكسب أو الخسارة) ونحاول أن نحلل هذا المعنى لكلمتي شراء وبيع من خلال النظريات المختلفة .

### أولا نظرية النموذج الشبكي الموسع:

علاقة التحديد: ( الشراء والبيع يتلازمان فالمشترى :دافع الثمن وآخذ المثُمن والبائع : دافع المثمن وآخذ الثمن، هذا إذا كانت المبايعة والمشاراة بناض ، وسلعة \_ فأما إذا

<sup>1)</sup> تلخيص البيان في مجازات القرآن114

كانت بيع سلعة بسلعة ،صح أن يتصور كل واحد منهما مشتريا وبائعا، ومن هذا الوجه صار لفظ البيع والشراء يستعمل كل واحد منهما في موضع الآخر ، وشريت بمعنى بعت أكثر .وابتعت بمعنى اشتريت أكثر )(1)

هـذا ما قاله الراغب الأصبهاني في تفسير سبب دلالة كلمة اشترى على الشراء والبيع، وهوأن البيع أو الشراء كانا يتمان ببيع سلعة مقابل سلعة أخرى، فصح أن يكون كل واحد منهما بائع ومشترى في الوقت نفسه، وهو تحليل جيد لأصل معنى الكلمة وتطوره، ولهذاعدها الفيروز آبادى من الأضداد فقال (شراه: يَشْر به ملكه بالبيع وباعه كاشترى فيهما ضد ... وكل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه ، ومنه اشتروا الضلالة بالهدى )(2)أي اختاروا الضلالة، وكان الشراء بمعنى البيع والشراء أيضا.

علاقة التخصيص: وهي عبارة عن الخصائص الناتجة عن دلالة الكلمة ، فقد نمت في اتجاهات كثيرة الكننا سنقف عند حدود دلالة الآيات القرآنية في معنى الشراء فقط وهذا المعنى قد أصابه النمو والتطور ـ كما تذكر كتب المشترك اللفظي ـ وسار في اتجاهات عديدة فهو يعنى: الاختيار والابتياع والبيع بعينه ، وهذا التنوع في المعنى جعلنا نسلك معها هذا المسلك ، فنولد منها دلالات جديدة ـ كمــا سنرى في جانب العلاقات الإبداعية ـ يقول كل من ابن سليمان البلخي والدامغاني (فوجه منها: اشترى يعنى اختار ، فذلك قوله في البقرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى إيعنى اختاروا الكفر بمحمد بعد ما بعث على الإيمان به ، وهـــم رءوس اليهود ... والوجه الثاني: الاشتراء يعنى الابتياع ، فذلك قوله في براءة { إن الله السـترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة } والوجه الثالث: اشتروا يعنى باعوا ، فذلك قوله في البقرة إبئسما اشتروا به أنفسهم } يعنى باعوا به أنفسهم إأن يكفروا بما أنزل الله إليس مثلها في القرآن)(د) ولكن هذه المعاني تدور حول معنى الشراء كنوع من الاختيار فقط .

<sup>1)</sup> المفردات في غريب القرآن 381

<sup>2)</sup> القاموس المحيط للفيروزابادى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1980، 1984

<sup>3)</sup> الأشباه والنظائر في القرآن الكريم ، ص 222 الوجوه والنظائر 1/ 471

### علاقة الإبداع:

إن الإبداع في هذه الآية لا يأتي من معنى الشراء،ولكن من الاستعارة الموجودة في عملية الاستبدال في السلع ،حيث استبدلت السلع المادية المعروفة بأشياء معنوية لا تُباع ولا تُشترى هي الهدى والضلال (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) وما حدث من إبداع دلالي لكلمة شراء في العصور التالية لعصر القرآن جاء من جهة استخدامها لدلالات جديدة،فأصبحت تعنى الوفاء في مقابل البيع بمعنى الخيانة،فيُقال: بكم بعت فلان؟ أي خنته و غدرت به في مقابل كم من المال؟ويقال: اشتريك بعمرى، أي أفديك بعمرى،وقال الشاعر:بالتبر لم بعتكم ، بالتبن بعتوني،أي لم خنتكم بالذهب، وخنتونني بالتبن ،وهكذا في كل يوم تأتى الكلمات بدلالات جديدة .

# ثانيا نظرية البنية التصورية:

تخلق البنية التصويرية عالما كبيرا من هذه الكلمة من خلال الاستعارة بأنماطها المختلفة، فنرى في إطار ذلك كيف تصنع الاستعارة شبكة متكاملة من الدلالات نحو:

أ. الاستعارة البنيوية :استطاعت الاستعارة البنيوية أن تجمع من خلال ثقافة وتجارب المجتمع العربي في مكة تصورا عن عملية البيع والشراء من خلال رحلتي الشتاء والصيف ، فالتجارة تعد أساس حياتهم وصَنْعتهم الأولى ، فقد بُنين هذا المجتمع على معرفتها وحبها ،فأصبحت متغلغلة في البنية التصورية لعقولهم ، بل بها تُقيّم الأشياء وتُفهم،كما يحدث في المجتمعات الصناعية التي حولت الزمن الي مال،فقالوا: الزمن مال،وساعة العمل بخمسة دولارات مثلا،وقد وظف الحق هذه البنية التصويرية عند هؤلاء القوم كوسيلة إفهامهم،لكي يدركوا أشياء لم يروها من قبل(الهدي والضلال) ، فقدمت إليهم من خلال مجال معرفي يرتبط بثقافتهم وتجاربهم الحياتية، وهو التجارة التي تقوم على الربح والخسارة ، وإن لم يكن هذا فما علاقة السوق والتجارة والربح والخسارة بما نحن فيه الآن؟ فالهدي هو طاعة الله والإيمان به،والضلال خروج عن

طاعة الله وعن الإيمان به، فكيف يتحول هذا إلى التجارة والسوق والربح والخسارة؟ إنه تقديم عظيم لأفكار معنوية غير ملموسة راعى فيها الحق تبارك وتعالى طبيعة هذه البيئة والبنية التصورية لأذهانهم، قُدمت إليهم من خلال مجال وتجارب يعرفونها فى عالمهم وثقافتهم، لقد كرر الحق الفعل (اشترى) فى القرآن الكريم خمس وعشرين مرة فى دلالات مختلفة أشار إليها أصحاب كتب المشترك اللفظي (اختار باع - اشترى) مما يدل على تمكن هذا الحدث من البنية التصورية لهؤلاء القوم، فالله أعلم بخلقه، وهو أعلم حيث يجعل رسالته (مضمونها - هدفها - طريقة شرحها - قدرة عقول أهلها).

ب - الاستعارة الأنطولوجية: إن الاستعارة الأنطولوجية طبيعية ودائمة في فكرنا إلى درجة أننا نتعامل معها في العادة كبدهيات ، كما نعتبرها أوصافا مباشرة للظواهر الذهنية ، ولا يخطر ببال جُلنا أن الأمر يتعلق بتصورات استعارية ... إننا نستخدم الاستعارات الأنطولوجية لفهم الأحداث ،والأعمال،والأنشطة،والحالات إننا نتصور الأحداث،والأعمال استعاريا باعتبارها أشياء ، والأنشطة باعتبارها مواد ، والحالات باعتبارها أوعية ) (1)

إن هذا المفهوم في إدراك الأشياء المجردة بخلق كيان لها ليتم التفاعل معها من خلاله ، معلى لهذه المجردات وجودا ماديا يمكن أن نتصورها من خلاله ، فعندما نذكر كلمة هدى أو ضلال ، فإننا نشعر بوجودهما بجوارنا ، وأننا نتعامل معهما كمواد لها كيان في واقعنا ، بل إننا نتفاعل معهما على هذا الأساس المادي ؛ فنقول : إن الهدى والضلال سلعتان يباعان في السوق ، ويقبل منا المستمع هذا القول بلا استنكار أو دهشة لماذا ؟ لأن تجسد هذا الشيء في صورة مادية قد بُنين في ذهن المستمع ، فأصبح قادرا على تقبله بهذا الشكل ، فالشاعر الذي يقاتل الموت في أبياته ، ويحدث السعادة كأنها إنسان ، ولا ينكره المستمع ، بل يستمتع بهذا الشعر ؛ لأنه استقر في أذهانه أن هذه الأشياء مجردات يجب تشخيصها للتفاعل معها ، وهذا ماحدث في هذه الآية { أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى} فتقبلها المستمع ، بل تعامل معها على أنها سلعة بدون

<sup>1)</sup> الاستعارات التي نحيا بها 48 ، 50

استنكار منه أو الشعور بأن هناك استعارة ما ،بل هي حقيقة تكاد تكون ملموسة بالنسبة له ،بل إنه يزيد من هذا التصور الاستعاري بما يعرف عند البلاغيين بترشيح الستعارة فيذكر نتائج هذا الاختيار أو الشراء ،حيث قال {فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين} فهو يُغرق في هذه الاستعارة بتصوير خيالها على أنه حقيقة ، فالهدى والضلالة سلع تُباع وتُشترى ، والذي يشترى الهدى فقد ربح ، ومن تركها فقد خسر وما ربح .

إن الاستعارة الأنطولوجية ضرورية لنا لنفهم الأشياء المجردة ونتفاعل معها ، ولكن الغريب أننا نفعل ذلك،ونتعايش مع هذا الفكر والسلوك،ولكننا لا نعرف أن هنا استعارة إلا إذا نُبهنا إلى ذلك .

ج ـ الاستعارة الاتجاهية: تلعب الاستعارة الاتجاهية دورا كبيرا في توضيح مكنون المعنى ، فعندما يقول الحق أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى إيأتى حرف الجر الباء ليوضح اتجاه الاستعارة،فهى ليست لأعلى ولا لأسفل،بل مقابلة بين الأشياء،أي أنهم استبدلوا الضلالة بالهدى،فأخذوا الضلالة وتركوا الهدى،وهذا دور الباء في تلك المواضع كما في قوله تعالى إيشترون الحياة الدنيا بالآخرة النساء/74 فتصبح الباء حرفا للدلالة على الاستبدال بالمقابلة بين الأشياء، فتبدو قيمة الاستعارة الاتجاهية في بيان اتجاهها من خلال حرف الجر الباء، الذي يسبق الشيء المتروك (الآخرة).

### ثالثا النظرية العرفانية:

أ- الاستعارة المفهومية: تقوم الاستعارة المفهومية هنا على عملية استبدال بين أشياء مادية وأخرى معنوية ، فالمادية : السلع التى تباع فى السوق ، والمعنوية : الضلالة أوالهدى ، فتتم عملية الاستبدال من خلال المقابلة بين الشيئين ، فنقوم بعملية إسقاط لمعارف المتعلقة بالسلع المعروفة على المعارف المتعلقة بالضلالة أوالهدى ، ويتم الاستبدال بين شيئين ، هما الهدى والضلالة (مجردات) والسلع المعروفة (ماديات) هذا الاستبدال يجعل الذهن يُحدث مقابلة بين السلع التى تباع فى الأسواق ونراها كل يوم بأعيننا ، وبين الضلالة والهدى كمجردات نتصورها من خلال هذه المقابلة ، فنسقط المعارف المتعلقة بالسلع على الضلالة ،فيتطابقان ،فيفهم هذا من خلال ذلك.

ثم نزيد من هذه الإسقاطات، فنمد في الصورة، فنذكر نتيجة هذا البيع وهي المكسب أو الخسارة، وهذا تأكيد لفكرة التحول التي أصابت الهدى والضلالة من مجردات إلى ماديات، كعملية عقلية تمت في الذهن نتيجة هذا الإسقاط في إطار الاستعارة المفهومية

ويمكن متابعة أمثلة هذه الاستعارة في القرآن الكريم في مواضع أخرى مع الفعل اشترى،حيث نجد الفعل يتكرر،ولكن مع سلع أخرى معظمها من المجردات فمن تلك السلع النفس (لبئس ما شروا به أنفسهم) البقرة/102 فهم قد باعوا أنفسهم وهي سلعتهم، وقد اشترو االحياة الدنيا بالآخرة (أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة) البقرة/86 وكذلك اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا (واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا)التوبة/9ودائما يذكر ثمن آيات الله أنه ثمن قليل ،وقد تكرر ذلك في القرآن في خمسة مواضع، كلها تنتهي بهذا الوصف لثمن آيات الله (ثمن قليل) وكذلك اشتروا الكفر بالإيمان (إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا)آل عمران /77وكذلك عهد الله ( ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا) النحل/95 كذلك لهو الحديث (ومن الناس من يشترى لهو الحديث) لقمان 6 في الآيات السابقة مقابلات استعارية بين شيئين مادي ومعنوي في شكل سلع تباع وتشترى ، وتصبح تلك الأشياء المعنوية متجسدة في صورة مادية حاملة التناسبات الخاصة بالأشياء المادية ، وتـاتى عظمة هذا التجسيد في جعلنا نتخيل هذه الأشياء المعنوية التي لا يمكن أن نراها، وقد تحولت إلى ماديات يمكن أن نتفاعل معها، تُلمس وتُباع أو تُشترى، وهذا عمل الذهن في تبسيط وتجسيد الأشياء حتى يمكن أن يدركها ويتعامل معها، وقد سلك هذا المسلك العقل البشري قبل نزول القرآن ، وهذا يثبت أن ذلك المسلك يرجع إلى طبيعة العقل البشري في التفكير والتعامــل مع الأشياء ، فلا يمكن أن يتعمل مع الأشياء ويتفاعل معها ككتلة واحدة دون أن يــــجسدها، كالذي يأكل دجاجة ؛ فلا يمكن أن يفعل ذلك حتى يقطعها إلى أجزاء ثم يمضعها ويبلعها.

ب - خطاطة الصورة: هي شبكة تصورية تنظم نشاطاتنا الجسدية، ومعرفنا الذهنية، وتؤسس لضروب سلوكنا، وتحكم رؤيتنا المنسجمة للحياة والكون)(1) (الصورة تمثيل ثري لموضوعها، والخطاطة قالب ثابت فقير، وقد اجتمع المفهومان في واحد هو ما يطلق عليه الخطاطة الصورة عند لايكوف وجونسون، حيث تعتبر الخطاطة الصورة بنية على غاية من العموم والتجريد، وعلى غاية من المرونة، ومن الفقر في التفاصيل بوجه تكون به أداة أولية يشتغل بها الذهن )(2) هذا القول وسابقه يشيران إلى آلة من آلات الفهم البشري، وهي العقل في عمله لإدخال الأفكار والمعارف إلى خزانته، فيتم هذا من خلال عملية عقلية؛ يقوم فيها العقل بخلق تصور ما عن المعلومة التي يريد أن يدخلها في خزانته، وذلك عن طريق وضع خطة لذلك، وهي تمثيل الموضوع من خلال صورة، ووضعها في قالب فقير يحدها ويحددها، وهو النمط المعروف عند كل الناس عن هذه الصورة، فوضورة الكرة وصورة الأسد هي واحدة عند كل الناس على المناصيل الدقيقة الفاصلة بين كرة وكرة، أو أسد وأسد ولهذا تنشأ علاقة بين الصورتين ، النمط المعرفة، وذلك علاقة بين الصورة التي في الواقع، ومن خلال المقابلة بينهما يتم فهم الصورة الجديدة، وذلك من خلال أنواع مختلفة من الخطاطة الصورة.

التطبيق: في قوله تعالى (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) البقرة/9 نجد خطاطة الصورة تقوم على علاقة الربط بين شيئين متقابلين هما الضلالة والهدى وبين السلع التي تباع في السوق،و هنايرسم الذهن صورة للسوق الذي تُعرض فيه السلع،وبصئنع تلك الصورة الذهنية التي تكونت بالربط بين السلعتين في مكان واحد (السوق) ،ومن خلال هذا التصور لخطاطة الصورة وعملها ، حيث تربط بين السلعتين مختلفتين (مادية ومعنوية)أمكننا أن نفهم طبيعة ذلك الشيء المعنوي الذي لم نره قط ،فنعرف ما الهدى وما الضلال ومايترتب عن ترك الهدى وأخذ الضلالة من خسارة وحسرة؟

<sup>1)</sup> دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني 91

<sup>2)</sup> نظريات لسانية عرفنية 166

والحقيقة أنه لا يوجد ربح أوخسارة ولا بيع ولا شراء في قضية الضلالة والهدى، ولكن هناك دعوة للناس للدخول في الإيمان والهدى والبعد عن الضلالة ،هذه الدعوة ما كان لنا أن نفهمها إلا بعد أن تُوضع في هذا القالب الاستعاري ، الذي أتخذ من السوق مسرحا لقضيته، وما يحدث فيه من عمليات بيع أوشراء، كوسيلة لعملية اختيار بين الكفر والإيمان ، وقد تحقق لنا ذلك بفضل قضية خطاطة الصورة، التي صنعت شبكة من التصور الذهني قدمت لنا من خلالها مفهوم الضلالة والهدى كسلع تباع ونتائج البيع أو الشراء أو الاختيار من مكسب أو خسارة .

( الخطاطات أبنية معرفية على غاية من العموم والتجريد تساعد الفرد على بناء الاستدلال المناسب، والخطاطة تساعد الفرد على ملء الفراغ بأن توفر ما هو مسلم به من المعلومات (المعلومات المسلمات)فتيسربذلك الاهتداء إلى الأعمال أو الأحداث انطلاقا من معلومات جزئية أو مقتضبة )(1)

ج ـ <u>الجسدنة</u> : جملة الآليات العصبية والعرفنية التى تمكننا من الإدراك ومن التنقل فى ما يحيط بــنا ، وهى الآليات نفسها التى تنشئ أنظمتنا المفهومية وطرق التفكير عندنا ، وإذا كان ذلك يكون من الضروري فهم النظام البصري والنظام الحركي ، والنظام العصبي بترابطاته، فهما دقيقا لكى نفهم الذهن )(2)

إن تفاعلنا مع الوسط المحيط يتم من خلال إدراكنا له بحواسنا، فلولا هذه الحواس المختلفة ما شعرنا بوجود أي شيء مما حولنا ، ولهذا يدخل الجسد كعنصر أساسي وفعال في بناء الصورة الذهنية حول الأشياء التي في عالمنا ، فيقوم هذا الجسد بدور البنّاء للصورة الذهنية حول الشيء ، تلك الصورة التي تختلف من شخص إلى آخر حسب إدراك حواسه للشيء الناتج عن قربه منه أو بعده وتجاربه الجسدية معه .

<sup>1)</sup> نظريات لسانية عرفنية 164

<sup>2)</sup> المرجع السابق 190

وقد أسهم الجسد في إدراك تلك الصورة التي في قوله تعالى (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) البقرة / 9حيث بُنينت الصورة على الفعل الحركي الناتج عن الشراء، فالإنسان عادة ما يذهب للشراء بجسده، ويُقلب السلعة بيده، ويُعاينها بنظره، ويشمُها بأنفه، كل هذه المعلومات عن السلعة تنتقل إلى عقله عبر الجهاز العصبي ليكوّن رأيه حولها؛ فيقرر بعقله بناء على تلك المعلومات الواردة إليه من حواسه هل يشترى هذه السلعة أم لا ؟ ذلك دور الجسد في بناء الصورة بأجهزته المختلفة.

د ـ الأفضية الذهنية : قال تعالى (أولنك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين) البقرة /9 إن الفضاء الذهنى لهذه الصورة ، هـ و صورة السوق، وما به من سلع تباع وتشترى، ومن خلال هذه الصورة المتمركزة فى البنية التصورية لأبناء هذا المجتمع العربى ، تم بناء صورة جديدة لسوق جديد هو سوق تباع فيه سلع أخرى هى الهدى أو الضلالة، فكان القادح هنا سوق السلع المعروف فى حياتنا اليومية ، والهدف هو سوق آخر تباع فيه سلع أخرى هى الهدى أو الضلالة ، فتم بناء صورة السوق السوق الجديد على هدى من الصورة الموجودة فى الفضاء الذهني لهؤلاء القوم . ولكن هل الضلالة أو الهدى سلعة فعلا تباع أو تشترى ؟ الحقيقة الواقعية لا ، لا يوجد سوق به محلات تبيع هذه الأشياء، إذن ما الأمر ؟ إنه توظيف للصورة الموجودة فى الفضاء الذهني للمستمع استخصصدها الحق تبارك وتعالى ليصور للقوم أشياء لم يروها من قبل ، بل هى لا تُرى أصصل ، ولكن يجب أن يعرفها القوم ويؤمنوا بها، ولم يكن هناك أفضل من هذا الفضاء الذهني المتمركز فى عولهم والمحبب إلى قلوبهم، وهو السوق لتقدم من خلاله هذه المفاهيم الجديدة عليهم.

# البرق

قال الشريف الرضى (وقوله سبحانه { يكاد البرق يخطف أبصارهم } وهذه استعارة والمراد يكاد يذهب بأبصارهم من قوة إيماضه وشدة التماعه، والدليل على ذلك قوله تعالى { يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار } ومحصل المعنى: تكاد أبصارهم تذهب عند رؤية البرق ، فجعل تعالى الفعل للبرق دونها لما كان السبب في ذهابها)(1)

يرى الشريف أن الاستعارة هنا أتت من إسناد صفة إذهاب البصر إلى البرق،وهو تجسيد للبرق في صورة إنسان،ولكن ما معنى البرق في المعاجم والمشترك الفظي؟

فى تاج العروس (البرق: واحد بروق السحاب، وهو الذى يلمع فى الغيم جمعه بروق، أو هو ضرب ملك السحاب و تحريكه إياه لينساق، فترى النير ان، والذى روى عن ابن عباس: أنه سوط من نور يزجر به الملك السحاب... ومن المجاز: برق الرجل، ورعد: إذا تهدد وتوعد كأبرق) (2) وفى المفردات للأصبهاني (البرق: لمعان السحاب... وبرق: يقال فى كل ما يلمع، نحو سيف بارق، وبرق) (3)

وفى الوجوه والنظائر (برق: شخص، والبرق بعينه ، فالأول قوله تعالى { فإذا برق البصر } القيامة/7أي شخص البصر والوجه الثانى: البرق بعينه قوله تعالى { فيه ظلمات ورعد و برق } البقرة/19، وقال قتادة: البرق الإسلام )(4)

# أولا: نظرية النموذج الشبكي الموسع

تستطيع هذه النظرية أن تستخرج مكنون المعنى وتطوره من خلال علاقاتها المختلفة ، وهذا يتم من خلال ما تعطيه لنا المعاجم من دلالات للكلمة وما ينطق به الناس ، وهذه العلاقات هي :

1- علاقات التحديد (ع ح): تذكر المعاجم أن أصل معنى كلمة برق هو لمعان السحاب

2- علاقات التخصيص(ع خ):مجموع السمات الانتقائية،أوخصائص هذه الكلمة نحو

<sup>1)</sup> تلخيص البيان في مجازات القرآن 114 (3) المفردات في غريب القرآن 57

<sup>2)</sup> تاج العروس للزبيدي ط الكويت مادة برق ج 25 ص38 4) الوجوه والنظائر 179/1

أ)اللمعان:فيأتي من هذا الجانب دلالات منها الإنارة(كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا)البقرة/20العمى نتيجة لشدة اللمعان(يكاد البرق يخطف أبصارهم) بن الخوف والطمع :كما في (هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا) الرعد/13الخوف من الهلاك ، لما يسببه البرق من صاعقة ، والطمع في المطر الذي يأتي بعد البرق. ج) السرعة: ( يكاد البرق يخطف أبصارهم) الفعل يخطف دل على شدة سرعته.

د) شَخِصَ: ثَبُتَ وتجمد من الفزع وهو من معانى الخوف (فإذا برق البصر) القيامة/7 من هذه السمات والخصائص الثابتة في البرق بدأت تتولد دلالات جديدة لا يظهر ها إلا الجانب الإبدعي في الإنسان من خلال لغته.

3 - علاقة الإبداع(ع ب): في هذا الجانب تظهر قدرة الاستعارة القرآنية على الثبات والتجدد من خلال صفات ذكرتُ ها من قبل في الاستعارات القرآنية ، فهي دائما حية متجددة ثابتة لا تتغير ، ولهذا أصبحت مصدر إلهام للمبدعين من الشعراء والأدباء عامة ،ومن المتكلمين من عهدا ألناس ، لماذا ؟ لأن المبدع (أديب أو عامي) لايجد أفضل ولا أعلى من الصورة الاستعارية القرآنية ؛ليستوحي منها فكره ،ويستخدمها في شرحه لكلامه، وتوصيله أفكاره للآخرين. لماذا ؟ لأن تلك الصورة ارتبطت كاستعارات بالآيات الكونية التي لا تتبدل أو تتغير مع مرور الزمن،فهي دائمة الحضور في حياة الناس ، بنفس التأثير الذي كانت تصنعه عند نزول القرآن ، فلا زال البرق يُحدث تلك الآثار التي كان يصنعها سابقا ،وأشرتُ لبعضها آنفا ، فهو موجود بتلك يُحدث تلك الآثار التي كان يصنعها سابقا ،وأشرتُ لبعضها آنفا ، فهو موجود بتلك الخصائص التي لا تتغير ،ومن هذه الخصائص والسمات الانتقائية الثابتة في البرق جاءت العلاقات الإبداعية الآتية:أ)اللمعان:يقول: هذا الوعاء بيبرق ، من شدة لمعانه. ب) الخوف:يقال :فلان بيبَرّق لي ، أي يخيفني كالبرق ،ولكن من خلال نظراته لي. ب) الخوف:يقال :فلان بيبَرّق لي ، أي يخيفني كالبرق ،ولكن من خلال نظراته لي. ج)السرعة:يقال:ذهب كالبرق،أي مسرعا.

د)السخرية:يقال:فلان بُرُّق، جاحظ العين.

هـ) السعادة: يقال فلان تبرق أسارير وجهه،أي أشرق وجهه بشرا وسعادة وطلاقة.

### ثانيا نظرية البنية التصورية:

نشأت دلالة (برق) في عقل المتكلم نتيجة لما يراه من ظواهر طبيعية، بما لها من خصائص كهلاك البلاد والعباد ، والضوء الشديد ،والطاقة الكهربائية ،كل هذا أنشأ البنية التصورية لدلالة هذه الكلمة بما لها من فزع ورعب ، ثم يأتى الخيال البشري ليصنع لها صورة أسطورية،ومن ذلك تنطلاق مجموعة استعارات لتشير إلى الخيال في هذه الكلمة إلى جانب دلالتها الأصلية ، من خلال الأنماط الاستعارات المختلفة: 1\_ استعارة بنيوية: في الاستعارة البنيوية، تتم بنينة تصور ما استعاريا عن طريق تصور آخر ، كــتصور الجدال حربا ، فنحن خلقنا في البنية التصورية عن الجدال صورة مشابهـة لصورة الحرب،تصبح هي صورة جديدة للجدال، فنتعامل معه على أنه حرب بين فريقين تنتهي بالنصر لأحدهما، فنصنع لذلك جملا تصور هذا الجدال، انطلاقا من هذا المفهوم نرى البرق كإنسان مخيف يحمل الرهبة والرعب للآخرين، فنتعامل مع البرق في إطار هذا المفهوم، فتأتى الآيات باستعاراتها المختلفة حول البرق حاملة هذا التصور وذلك المفهوم ، كقوله تعالى (يكاد البرق يخطف أبصارهم) البقرة /20 لقد تحول البرق إلى إنسان يخطف الأبصار ، وذلك اعتمادا على ما في البنية التصورية حول البرق كإنسان مفزع مخيف،قامت عليه هذه الاستعارةالبنيوية، وقد جاءت استعارات أخرى تقوم على هذا التصور نحو (هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا ) الرعد/13(ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا )الروم/24 (يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار)النور/43

نمو البنية التصورية بالاستعارة البنيوية:

كل هذه الآيات تقوم على البنية التصورية التى ترى فى البرق هذه الأسطورة المفزعة المخيفة، ذلك عن طريق المقابلة بين صورة الخوف والفزع وصورة البرق، الأمر الذى أنشأ تصورا جديدا بيمتد من صورة البرق المفزعة والسريعة والمضيئة،

التى امتدت إلى دروب كثيرة فى الحياة تشبهها، فيتم استدعاؤها إلى مجالات جديدة، فنصف خصائص هذه المجالات الجديدة بالاستعانة بالبنية التصورية للبرق، فنرى خصائص البنية التصورية للبرق خُلعت على وزارة البريد فى بعض البلاد العربية لتسمى وزارة البرق، فهل للبرق وزارة فعلا ؟ لا . إنما هى استعارة لصفة السرعة من البرق نخلعها على تلك الوزارة، ويأتى فعل جديد من اسم تلك الوزارة؛ فنقول : أبرقت إليه ببرقية { احضر فورا} كل هذه الكلمات ( اسم وفعل) جاءت من السبنية التصويرية عن صفة واحدة من صفات البرق هى (السرعة) فلو سرنا فى اتجاه آخر من خلال صفة أخرى لتلك البنية التصويرية المستقرة فى ذهن المتكلم؛ لأمكننا أن نبدع عددا لا نهائيا من الكلمات، تبدأ بصورة استعارية؛ ثم تتحول بعد ذلك إلى صورة فنستلهم صورا جديدة منها فى مواقف مشابهة لها، وتستقر هذه الكلمات فى اللغة، فنستلهم صورا جديدة منها فى مواقف مشابهة لها، وتستقر هذه الكلمات فى اللغة، بل تدخل إلى المعجم على أنها دلالات جديدة للكلمة، ثم يُنسى هذا الأصلى، فتصبح عند البعض كلمات أصلية، فيحدث تداخل لديهم بين الدلالة الأصلية؛ والدلالة الجديدة، وبذلك يمكن الاجابة عن أسئلة كثيرة عن المعنى الأصلى لكثير من الكلمات ومعناها وبذلك يمكن الاجابة عن أسئلة كثيرة عن المعنى الأصلى لكثير من الكلمات ومعناها الجديد، لقد بنينت هذه الاستعارة فى ذهن المتكلم دلالات جديدة، ثم أصبحت أصلية.

2- استعارة أنطولوجية : هذه الاستعارة ترتبط بتجاربنا مع الأشياء المحسوسة، فنرى من خلالها الأشياء غير المحسوسة، مثل الأحداث والأنشطة والأفكار وغيرها. وهي تعد المرحلة التالية والمكملة لمرحلة الاستعارة البنيوية ، فقد بنينا في أذهاننا صورة للبرق، أنه شيء مخيف مدمر، وبدأنا في تركيب جملنا الاستعارية على هذا الأساس، ثم تأتي مرحلة جديدة ، وهي سيطرة تلك الفكرة على أذهاننا نتيجة لتجاربنا السابقة والمعاصرة عن البرق وآثاره على البلاد والعباد، وثقافتنا حوله، فجاء تعاملنا مع تلك الظاهرة على أنها أشياء طبيعية أنطولوجية ، ثابتة في واقعنا وفي عقولنا، فنبي على ذلك تلك الاستعارات الأنطولوجية عن البرق كما في هذه الآيات :

1- قال تعالى (يكاد البرق يخطف أبصارهم) البقرة/20 نقول هنا: إنه لا خيال ولا استعارة في هذه الآية، لأن البرق من الممكن أن يسبب العمى لمن نزل بهم، فيتحول البرق في أذهان هؤلاء القوم إلى إنسان مخيف يمكن أن يصيبهم بالعمى، فنقبل هذه العبارة دون تفكير في حقيقتها، ونعتبرها من المسلمات الطبيعية والواقعية في حياتنا؛ نتيجة تجاربنا معها وثقافتنا عنها ، ولكنها استعارة أنطولوجية بالنظر لواقعها اللغوي.

2- قال تعالى (يكاد البرق يذهب بالأبصار) النور /43 نقول: إن البرق تحول هنا إلى إنسان يخطف الأبصار، ونقبل هذه العبارة دون التفكير في حقيقتها الواقعة، لأن هذا من الممكن أن يحدث بالفعل، والاستعارة في إسناد الفعل يذهب لغير الإنسان (البرق).

3- بل إن هذه الكلمة (البرق)أصبحت تحمل مضامين غير منطوقة،ولكنها مصاحبة لمكنون معنى اللفظ ،تُستدعى عند ذكره ،فعندما يقول الحق تبارك وتعالى (فإذا بَرِقَ البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر)القيامة/7فإننا نرى الاسم (برق)قد تحول إلى فعل (برق)حاملا معه مضامين الاسم الأصلي من الدلالة على الخوف والفزع مما يؤدى إلى جعل الأبصار من شدة الفزع شاخصة ، أي متجمدة ثابتة في محاجرها لا تتحرك،فقد أتينا من الاسم برق بالفعل برق للدلالة على ما يحتويه الاسم من معنى.

أسس بناء الصورة الاستعارية للبرق:

تقوم على (استعارة بنيوية ترى أن لفظ برق= الهول والفزع) ثم تتطور من خلال الاستعارة الأنطولوجية في ذهن هذا المجتمع ؛ نتيجة لثقافته وتجاربه عن البرق باشتقاق الفعل (بَرِقَ) من الاسم (بَرْق) ليشير إلى أثر البرق على الأبصار ، فهي شاخصة محدقة لا تطرف من هول ذلك اليوم.

3- الاستعارة الاتجاهية: هذه الاستعارة تقوم بتنظيم نسق كامل من التصورات باعتماد نسق آخر ، وترتبط بالاتجاه الفضائي (تحت - فوق - ... وهي ترتكز على ثقافتنا وتجاربنا الفيزيائية مع الأشياء ، فمن تجاربنا مع البرق أنه يأتي من السماء ، وأنه

يحمل العذاب من السماء كما فى قوله تعالى (أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق) البقرة/19فيدخل البرق ضمن العذاب النازل من السماء، ثم شاع هذا التصور بين الناس بعد أن دخل فى البنية التصورية لهم أن البرق هو العذاب النازل من أعلى، فقال: فلان نزل عليهم كالبرق ، يقصد السرعة والهول معا، فأصبحت كلمة نازل من أعلى تعنى البلاء عندهم ، وتأتى مرافقة لكلمة برق غالبا .

ثالثا النظرية العرفانية: تـقوم النظرية العرفانية بدراسة عمل الذهن فى بناء الاستعارة، ففى قوله تعالى (يكاد البرق يخطف أبصارهم) البقرة/19 نرى الشريف الرضى يجعل موضع الاستعارة فى تحول البرق إلى إنسان يسند إليه فعل الخطف، فتقوم مجموعة من النظريات العرفانية بتحليل تلك الاستعارة لبيان عمل العقل فيها.

1- نظرية الاستعارة المفهومية: تقوم الاستعارة هنا على عملية الإسقاط حيث نسقط المعارف الخاصة بالهدف على المعارف الخاصة بالقادح ، فينتج عن ذلك صورة استعارية هي إظهار للتطابق الحادث بين الجانبين ،أو نقطة التشابه بينهما ، فعندما نسند إلى البرق صفة الخطف الخاصة بالإنسان،فإننا نرى البرق في صورة الإنسان المتجبر القاهر بكل خصائص هذا الإنسان في حال تجبره وقهره.

2- نظرية الخطاطة ترسم هذه النظرية الخطوط التى تسير عليها عملية المطابقة بين الصورتين صورة البرق وهو مجرد ظاهرة طبيعية، وصورة الإنسان المتجبر الذى يأخذ أغلى ما عند الناس وهى أبصارهم بالخطف) فما نوع الخطاطة هنا ؟ إنها تقوم على المطابقة والمقابلة بين خصائص كلتا الصورتين، فترسم فى الذهن صورة للبرق قاسية شديدة اعتمادا على صورة الإنسان المتجبر الطاغية التى فى أذهانهم

3- نظرية الجسدنة: تستعين الصورة الاستعارية بجسد الإنسان في بنائها، حيث تصور قسوة البرق في خطفه أغلى ما يملكه الإنسان ، وهوبصره ، ليصور بهذه الاستعارة صورة أخرى ، وهي حالة هؤلاء الكافرين الذين اشتروا الضلالة بالهدى ، ويوضح

الحق أن هذا الأمر مجرد تشبيه ، وليس على وجه الحقيقة بقوله (مثلهم كمثل الذى استوقد نارا... الآيات) البقرة/17 ، وإلى جانب الاستعانة بالبصر كجزء من الجسد ليصور فكرته؛ يستعين بشيء آخر من الإنسان ، وهو حركته أثناء عملية الخطف ، فرغم أن هذه العملية تخيلية لفهم تلك الصورة إلا أنها لها دور في بناء الصورة، فما كان لنا أن نتخيل حال هؤلاء القوم الكافرين وما هم فيه من ضلال إلا من خلال تلك الاستعارة المتى صورة حالتهم بالخاطف من خلال صورة البرق الذي يكاد يخطف الأبصار.

4- نظرية الأفضية الذهنية: تقوم فكرة الأفضية الذهنية على ما فى ذهن الإنسان من أبنية تصورية عن الأشياء، من خلال ذلك تقوم عملية الاستعارة باستدعاء تلك الأبنية التصورية لبناء صورة ذهنية جديدة عن أشياء لا يعرفها الإنسان، أو يحاول بها فهم ما استغلق عليه فهمه.

وهذا ما حدث في هدذه الاستعارة حيث يتم استدعاء صورة الإنسان الطاغية من الفضاء الذهني لمقابلتها بصورة البرق الشديد الذي يخطف الأبصار ، كل هذا لنفهم حال هؤلاء الكافرين .

# الفصل الثالث

وظيفة المجاز في القرآن الكريم

# الفصل الثالث: وظيفة المجاز في القرآن

أوضح الشريف الرضى أن المجاز هو خلق دروب كثيرة للمعنى، فهو ضرورة لغوية لفهم المعنى ، ورغم وجود خلاف بين العلماء حول وجود المجاز فى القرآن ، إلا أننا نرى أن المجاز فى القرآن حقيقة واقعة،بل هو فى كل موضع جاءفيه المجاز بالقرآن كان أعظم وأبلغ ،وأقدر على توضيح المعنى ،وتوصيل الفكرة من كل ألفاظ اللغة الحقيقية ، وإليك بعض وظائف المجاز فى القرآن التى تبين دوره فى توضيح المعنى من خلال ما طفنا به من تحليلات لبعض الآيات،والنظريات التى استخدمناها فى تحليل المعنى فى إطار باب من أبواب المجاز و هو الاستعارة.

1- <u>تصوير المجهول</u>: يقوم المجاز بتصوير الأشياء المجهولة عن طريق صورة معروفة ثابتة في البنية التصويرية ، كوصف الجنة والنار والملائكة ... وغيرها من أشياء لم نرها من قبل ، وجاء بيانها من خلال الصور الاستعارية السابقة.

أمثلة من الدراسة التطبيقية:

أ ـ الغشاوة: من خلال هذه اللفظة عرفنا الفرق بين البصر والبصيرة، فقد رأينا البصر ولم نر البصيرة، ولكن استطعنا أن نتخيلها من الاستعارة التي صورتها ببصر مغطى ب ـ النفاق والشك : عرفنا كيف يكون النفاق والشك في الدين من خلال الاستعارة التي جسدتهما في صورة المرض الذي بالقلوب .

ج ـ الاستهزاء: صورت الاستعارة كيف يكون استهزاء الحق من الكافرين الجبابرين وذلك بتركهم في حالتين متناقضتين (في طغيانهم يعمهون)أي في تجبر وتيه وضلال

د ـ الهدى والضلالة: استفادت الاستعارة من البنية التصويرية للعربى المحب للتجارة والسوق والبيع البيان كيف تكون نتيجة اختيار الهدى وترك الضلالة بربح أوخسارة.

هـ ـ ضلال الكافرين: صور الحق حال الكافرين عند خسارتها يوم القيامة، ونزول العذاب عليهم، بمن نزل عليه البرق الذي يخطف الأبصار، ويصيب الناس بالفزع.

2 - المجاز ليس كذبا : يقول المعارضون للمجاز بأنه كذب، والحقيقة أن المجاز مرآة تعكس كل جزيئات الصورة التي لانراها، ولكن يراها الآخرون، فالإنسان بكل قدراته الحسية من بصر وسمع وإدراك ، وقدرات عقلية لا يمكن أن يرى أو يستوعب كل جزيئات الصورة التي أمامه، لماذا ؟ لأنه محدود الرؤية والإدراك في حين أن المعنى ثابت والصورة باقية ثابتة ، فيأتي الآخرون ليبصروا جانبا من الصورة أو الحدث لم تره أنت ، ولهذا ظهرت عبارات مثل : ما وراء الأحداث، و قراءة لما بين السطور، هذه العبارات توضح أن إدراكنا غير كامل للأحداث والأشياء ؛ مما يضطرنا إلى الاستعادة بآراء الآخرين ورؤيتهم للأحداث والأشياء ، مما قد نعتبره في البداية كذبا أو أسطورة، ثم تأتي الأيام لتثبت صحة هذه الرؤية التي صورتها العبارة الاستعارية، ورفضها منطقنا المحدود ، بل إننا ساعتها نقول : إن الواقع أشد ألما من الخيال.

بل هناك شيء آخر يدخل في إطار ما يضللنا عند رؤية الصورة ، وهو الجانب النفسي الانفعالي للمتكلم والمستمع ، وهذا ما يستغله المتحدث الخبير العالم بالحالة الانفعالية لمن أمامه ، أي حالته النفسية ، فيستطيع أن يوظف ذلك في توصيل رأيه إلى الآخرين وإقناعهم به ، فكل ما نمر به من أحداث تؤثر على جوانبنا النفسية ، كالأحاسيس والمشاعر ، هي رؤية خاصة بكل شخص على حدة للأحداث والأشياء ، فالمجاز يصور لنا كل ما نراه أو نحسه ،أو لا نراه ولا نحسه ، بل يراه غيرنا ، فليس معنى أنك لا ترى الشيء أنه غير موجود ، وهنا تأتى وظيفة المجاز الذي يصور لنا ما لم نره من أشياء مادية أو معنوية ، في صورة أقرب ما تكون من إدراكنا وفهمنا ، وهنا يأتى دور النظرية العرفانية لتوضح لنا كيف تتم عملية التفكير ؟ وكيف تُبنى الصورة في أذهان الناس ؟ فنستطيع أن نتخيلها من خلال الصورة الاستعارة ،بل إننا نتعايش معها على أنها حقيقة لا خيال فيها.

#### أمثلة من الدر اسة التطبيقية:

أ ـ الغشاوة : إننا نتعايش مع الفكرة القائلة (إن هناك بصر وهناك بصيرة) كحقيقة مسلمة لاخيال فيها ، ودليل تمكن هذه الفكرة بأذهاننا أننا نخضع البصيرة لخصائص البصر ،وما يصيبه من أحداث كالعمى مثلا ،أو أن نضع عليه غطاء ، ولكن هل هذه حقيقة واقعية ؟ لا لأن البصيرة شيء معنوي لا يُرى بالعين ، و لهذا يعد هذا الكلام كذبا (في رأى من أنكر المجاز) لأنه لا يصور الواقع، ولكن عندما يأتي الواقع ليثبت صحة ذلك ،بأن يتأكد صحة ما توقعه فلان ، فنقول إن له بصيرة نافذة ،ساعتها نؤمن بأن هناك شيء اسمه البصيرة نرى به مالا يراه الناظرون،وصدق الشاعر الصوفى عندما قال:

### قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون

ب - النفاق والشك : شيء لا نراه ،ولكن يراه غيرنا على أنه مرض يصيب منطقة التفكير والإيمان وهو القلب ، فالإنسان الصحيح لا يحتاج إلى أن يسلك هذا المسلك الملتوى كالنفق الذى في باطن الأرض،فالإنسان سليم الفكر يرى هذا مرضا ، فقال: في قلوبهم مرض ، وبطبيعة الحال يستتبع ذلك في ذهن المستمــع صورة المرض وما يصاحبه من الآلام ، وصفات أخرى تجعلنا نبغض النفاق كما نبغض المرض، إن هذا التصور فتح لنا بابا من أبواب الخيال أقوى وأوضح من الحقيقة عندما نقول فلان منافق ،فقد رأى هذا المتحدث من خلال خياله المبدع ما لا نراه نحن في واقع المنافق من أنه مريض ، يجب أن نتجنبه.

يدخل فى هذا الإطار من الرؤية النفسية الخاصة بالمتكلم عندما يصف المنافق أن فى قلبه مرضا، شعور المتكلم تجاه المنافق الذى صورته العبارة (فى قلوبهم مرض) من الشفقة على حال ذلك المتردد بين الحق والباطل ، فلو أنه وصفه بصفات أخرى ما كانت لتصور حالة هذا المنافق بدقة كحالة المريض ، حيث تصور حالة ترديه .

ج - الاستهزاء: تتضح براعة المبدع سبحانه وتعالى فى خلق صورة ساخرة للكافرين من جانب لم يكن فى أذهاننا من قبل ، وهى فى قوله ( يمدهم فى طغيانهم يعمهون) هذا التركيب بنى لنا صورة لهذا الطاغية تبعث على السخرية والاستهزاء منه، وذلك بالجمع بين المتناقضين (الإنسان الطاغية وهو ماض فى طغيانه، وإذا به يقع متخبطا فى عمهه الشديد) أقتبس هذه الصورة الساخرة ممثلو الكوميدى فى كثير من أعمالهم المسرحية ، فنراه يقف (وهو يؤدى هذه الشخصية) فى شموخ الزعماء والأبطال، ثم يسير، فيقع بسبب عسرة تافهة، فيثير ذلك ضحك المشاهدين وسخريتهم، فما كان لنا أن نرى هذه الصورة المضحكة الساخرة إلا بسبب الجمع بين المتناقضين كما فى الآية، فكانت الصورة المجازية مجالا للخلق والإبداع عن طريق النظر فى جوانب لم يفكر فيها المستمع من قبل .

د ـ السوق: السوق مكان البيع والشراء والربح والخسارة، فإذا به يتحول إلى وسيلة لتوضيح فكرة لم تكن في أذهاننا ، وهـــي الهدى والضلالة ، فما علاقة هذا بذاك ؟ فالسوق شيء مادى نراه كل يوم ، ولكن الهدى والضلالة أشياء معنوية، فكيف نجمع بينهما ؟ وهو توظيف المجاز لتصوير أشياء معنوية لا يمكن أن نراها، وذلك بالاستفادة ممّا في نفوس البشر من حب للشراء والمكسب وكرههم للخسارة.

هـ - البرق: نرى فى البرق - عن طريق الاستعارة - جانبا لم نره فيه من قبل ،ألا وهو أن يصبح إنسانا يخطف وينتزع الأبصار بقوة، تلك بعض الجوانب المغمورة أوغير معروفة فى الأشياء يظهرها المجاز.

3- المجاز ليس عجزا عن التعبير بالحقيقة لدي من يلجأ إليه، كما يقول المعارضون للمجاز، وقد رد عليهم ابن قتيبة بقوله (لو كان المجاز كذبا... كان أكثر كلامنا فاسدا، لأنّا نقول: نبت البقل، وطالت الشجرة، وأينعت الثمرة، ورخص السعر، ونقول: كان

هذا الفعل منك في وقت كذا وكذا، والفعل لم يكن وإنما كوّن)(1)أي أن هذه طريقة في التعبير عند الناس، وهي إسناد الفعل إلى من لم يفعله على وجه الحقيقة، كقولنا شفى الطبيب المريض، ولكن هذالم يحدث حقيقة، بل ماجرت عليه عادة الناس في كلامهم، من باب المجاز لوجود علاقة ما بينهما، فغدا هذا منتشرا في كلامهم، ولوأعدنا الكلام إلى حقيقته كما يقول ابن قتيبة لأصبح جُل كلامنا كذبا، وقد قال به من بعده جورج لايكوف وجونسن (إن الاستعارة حاضرة في كل مجالات حياتنا اليومية، إنها ليست مقتصرة على اللغة، بل توجد في تفكيرنا، وفي الأعمال التي نقوم بها. إن السنسق التصوري العادي الذي يسير تفكيرنا، وسلوكنا له طبيعة استعارية بالأساس)(2)

لكن ما السبب الذي يجعلنا نفكر بهذه الطريقة من التصور الاستعاري المنتشر في كل دروب حياتنا النها المشابهة ومحاولة الفهم،أي أننا نلاحظ مشابهة بين الأشياء في بعض الجوانب دون بعضها الآخر،فنقيم تلك الاستعارات التي تؤكد هذا الشبه،كذلك محاولة استخدام هذا التشابه كوسيلة للفهم،فنحن نستغلها لفهم الأشياء المجهولة،ولأن هذه الأشياء التي لا نعرفها ، و المسائل التي لا نفهمها كثيرة ؛ فإن الاستعارة تنتشر في حياتنا ، وتغزو كل كلامنا ،وتصبح وسيلة للشرح وأداة للفهم.

لقد تحولت تلك الصور الاستعارية إلى حقيقة لغوية ، فنتكلم بهذه العبارات الاستعارية على أنها حقيقة ، فنقول كما قال ابن قتيبة :طالت الشجرة وأينعت الثمرة على أنها حقيقة ؛ رغم أن الحقيقة هي أطال الله الشجرة ، وأينع الله الثمرة ،وشفى الله المريض،وقد تحولت هذه الاستعارات اليومية إلى استعارات أنطولوجية،وبنيوية كما نقول :الوقت مال،والجدال حرب ،ونبنى على هذا الأساس عبارات استعارية كثيرة ، ولا نفكر في حقيقة ذلك في واقعنا الفعلي ، فهل يذهب أحدنا إلى البنك ليقترض وقتا بدل الأموال؟وهل يلتقى أحدنا بالجدال فيحاربه ويقتله؟هذا لا يكون ؛لأن هذه الأشياء (الوقت والجدال) موجودة في حياتنا ونتعايش معها ،ولكن بطريقة أخرى، وما نفعله

<sup>1-</sup> تأويل مشكل القرآن ص 77

<sup>2-</sup> الاستعارات التي نحيا بها ص 21

من خلال الاستعارة هو محاولة رؤية هذه الأشياء (الوقت الجدال) من جانب آخر لها به علاقة، ولها تأثير علينا من خلال هذا الجانب، وهو جانب المال، فالوقت يصبح ذا قيمة مالية عندما نحدد ثمنا لساعات العمل، ورغم ذلك يظل الوقت شيئا معنويا لا ماديا، بل في المقابل هناك أوقات لاقيمة لها ،كالأوقات الضائعة أو أوقات الفراغ، وكذلك يُقال عن الجدال: إنه أساس الحروب، فإن الجدال الذي يشتد بين المتخاصمين قد يصل إلى الشجار والقتال والحروب، وهنا نرى في الجدال جانبا لم يذكر من قبل، رغم أن ذلك حقيقة واقعية قد نلمسها في كثير من حالات الجدال.

إن ما نراه في النهاية هو أن التعبير الاستعارى ليس عجزا من المتكلم ، بل هي وسيلة للتعبير والشرح والإفهام لدى كل الشعوب،وفي كل الأزمان،فالاستعارة تصل إلى عقول الناس ، وتصبح طريقة في التفكير ، فنحن نفكر بهذه الطريقة من تجسيد الأشياء المعنوية في صورة الأشياء المادية ،لنراها ونلمسها ونتفاعل معها من خلال جانب من جوانبها ،أو صفة من صفاتها،وهذا ما استفاد منه النص القرآني في شرح وإفهام الناس الأشياء المعنوية، فنرى الضلالة والهدى سلعا تُباع في السوق ، وينتج عن عملية الشراء المكسب أو الخسارة، ليوصل إلى الأفهام خطورة الضلالة ومدى الضياع الذي يصيب من كان في الضلالة، وكذلك قيمة الهدى ومدى النجاح والفوز الذي يصيب صاحب الهدى ، وكذلك عسنما نرى النفاق والشك متجسدا في صورة مرض يصيب الإنسان،فيقعده عن الحركة والعمل،مما يجعلنا نشعر بخطورة النفاق، وغير ذلك من الصور الاستعارية التي تشرح وتوضح قضايا معنوية إسلامية جديدة على المجتمع العربي كمفاهيم وأفكار حديثة

4- المجاز باب من أبو اب الجمال في القرآن: يقول السيوطى (وهذه شبهة باطلة، ولو سقط المجاز من القرآن سقط منه شطر الحسن، فقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة، ولو وجب خلو القرآن من المجاز ؛ وجب خلوه من الحذف والتوكيد وتثنية القصص وغيرها) (1)

1) الإتقان في علوم القرآن' السيوطي ،ط محمود توفيق القاهرة 1352 هـ ص 2/ 36

إن المجاز وما يتيحه للسامع من تخيل ومحاولة الفهم والإدراك لما خلف الأشياء من حقائق ، يجعل السامع يُعمل ذهنه في إدراك هذه الأشياء كالمبدع تماما ، فتصل المعلومة إلى ذهنه في بساطة ويسر ، إلى جانب الربط بين الأشياء المتنافرة ، مما يجعلنا نسأل : كيف ربط المتكلم بين هذه الأشياء ؟إنه إبداع جديد غير ما عهدناه في أبواب البلاغة من محسنات بديعية، وصور الجمال اللفظي، إنه خلق وابتكار وتخيل وإبداع وتلطف في الحديث ، فمن منا لم يلاحظ قوله تعالى (فلما تغشاها حملت حملا خفيفلا) الأعراف 189ليشير إلى عملية النكاح التي يتحرج المتكلم أن يصفها بذلك التفصيل الرائع المهذب ، وما ينتج عنها من حمل، وكيف تتم هذه العملية ؟ كل هذا وأكثر حملته لنا كلمة واحدة من باب المجاز (تغشاها)أي غطّاها ، فما أبدع المجاز، وما أحوجنا إليه ،

5- الثراء اللغوي :يقوم المجاز بعلاج قضايا العجز اللغوي، وهو سد ثغرات اللغة في بعض المواضع التي نجد فيها معان ، ولا نجد ألفاظا تدل عليها ،فهو يمدنا بمفردات جديدة ، وهو يظهر قدرة اللغة على استيعاب كل جديد في الحياة ، ليس بابتكار ألفاظ جديدة فحسب ، بل بألفاظ اللغة القديمة المعروفة ، بتوليد دلالات جديدة من الألفاظ القديمة ، وتحميلها دلالات جديدة وذلك عن طريق المجاز .

#### مثال من العربية المعاصرة:

هذه الآلة الحديثة التى دخلت إلى المجتمعات العربية المعاصرة، ممن يتكلمون لغة واحدة ( العربية ) هذه الآلة هى (الموبيل) قامت المجتمعات العربية بتسميته بأسماء مختلفة، وكلها ألفاظ عربية قديمة معروفة لدينا، ليس لفروق فردية، ولكن لاختلافات هذه المجتمعات الناتجة عن اختلافهم فى رؤية تلك الآلة ، والقدرة الإبداعية المتميزة لكل جماعة اللغوية فى بيئتها اللغوية، فظهرت أسماء عربية مختلفة لهذه الآلة منها:

1- في مصر يسمى: المحمول. 2- في الخليج العربي: الجوال.

3- في بلاد الشام: الخلوي. 4- في بلاد عربية أخرى: الهاتف النقال.

نستنتج من هذا التنوع في أسماء تلك الآلة النقاط الآتية:

1- إن اللغة العربية قادرة على استيعاب كل جديد يبتكره التطور العلمى بألفاظ عربية مشهورة معروفة من أصل اللغة.

2- اختلاف البيئات العربية في ابتكار اسم للشيء الواحد ، مما يذكرنا بما حدث في القبائل العربية قديما، حيث تتعدد الألفاظ التي تطلق على الشيء الواحد في كل قبيلة.

3- اختلاف رؤية المبدع العربي للشيء الواحد، فكل مبدع يرى فى الشيء نفسه سمة انتقائية لم يرها المبدع الآخر فيه ، أو قل: اختلاف فى زاوية رؤية المتكلم للمعنى أو الشيء فينطلق ليسميه بما يرى ، فيشيع هذا فى المجتمع ، ويصبح اسما له.

4- عدم انقطاع المتكلم العربي عن لغته الأم العربية: رغم تلك الحضارات المحيطة به، بل رغم استخدامه لكثير من ألفاظها الأجنبية، فهو يقترض ألفاظا من كل اللغات، ويستعمل آلات قادمة من كل مكان في العالم، ولكنه حين يبدع يثبت أنه عربي أصيل فهو يبدع لهذا الجهاز اسما في كل بلد ، إنه يُلبس كل شيء أجنبي ثوبا عربيا، فيثبت أنه عربي من رأسه إلى أخمص قدميه، ينطق بذلك كل شيء في حياته قديما وحديثا.

لكن من أين أتت العربية بهذه القدرة ، من السيطرة على عقلية العربي في كل المجتمعات المختلفة من الخليج إلى المحيط ؟ في نحن نبدع في كل مكان من وطننا العربي بطرق مختلفة، ولكنها في النهاية كلها ألفاظ عربية، وتنتمى إلى بيئات عربية.

إنه القرآن الكريم الذى يقرؤونه ليل نهار ،ويصلون به،ويسمعونه فى كل مكان،بل فى خطب صلاتى الجمعة والعيدين ، فسيطرت اللغة بسبب القرآن الكريم ،و هيمنت على تفكير هم ،فعندما يريد أن يبدع أو يبتكر اسما لآلة ما ، فإن آلته الذهنية تنطلق فى البحث عن اسم للآلة الجديدة ، فلا يجد فى مخزونه اللغوي سوى ألفاظ عربية تسيطر على تفكيره ، وتنظلق فى شكل سيل من الألفاظ مما يستخدمها فى كل حين

من ألفاظه العربية، فيلتقط منها ما يناسب الآلة ، ويصفها ويمثلها بدقة ، ويلفق به ويتفاعل بها مع السمجتمع المحيط به الذي يوافقه الرأي والاتفاق على هذه اللفظة ، فتنتشر وتشيع بين أفراد هذا المجتمع، لأن الآلة الذهنية لدى هذا المجتمع متشابهة ، والمخزون اللغوى من الألفاظ لديهم واحدة (تقريبا).

تأتى المرحلة التالية لتأثير ذلك الكتاب الكريم على اللغة العربية والمجتمع العربي في جانب الإبداع،وذلك من خلال الاستعارة، حيث تصبح الاستعارة القرآنية مصدر إلهام للناس جميعا من الأدباء والعامة على السواء،فإذا قال الحق(كمثل الحمار يحمل أسفارا) الجمعة/25 يصبح الحمار نموذجا للغباء في كل المجتمعات العربية ،بل لا نبالغ إذا قلنا في العالم كله ، وإذا قال الحق (فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث) الأعراف/176 ، يصبح الكلب نموذجا لكل سيء الخُلق والخُلق والسلوك العام عند الناس جميعا ،وما هذا إلا لأن الآيات القرآنية التفتت إلى ثوابت لا تتغير في الإنسان و الحيوان و الآيات الكونية، مما لا يختلف حولها أحد من البشر ، فجعلتها مصدرا لاستعاراتها.

# الفصل الرابع

دورالاستعارة القرآنية في بناء البنية التصورية

### دور الاستعارة القرآنية في بناء البنية التصورية

#### المقدمة.

إذا كنا نحاول دراسة دلالة الكلمة، وكيفية تطورها والخلق الإبداعي لها فى اللغة؛ فإننا فى حاجة ماسة لدراسة المرجعية العقلية للمعنى، وهو الأساس الذى ينطلق منه كل جديد فى دلالة الكلمة ، وهو مركز الإبداع والخلق، فكيف لي أن أصف لك شيئا لم تره؛ إذا لم أحاول تقريبه لك من خلال أقرب صورة له ممافى عقلك، حتى تستدعيه من ذاكرتك ، ثم تقابل بين الشيئين ، إنها منظومة متكاملة تدخل فى تكوينها عناصر مختلفة، وعلوم شتى كعلم النفس والمنطق وعلم الأعصاب وعلم اللغة وعلم الاجتماع إلى جانب تجاربنا وثقافتنا .

وعمل هذه المنظومة هو العمل الأساسي للغة، وهو التواصل بين الناس، والتبادل الفكري بينهم، فهو فكر يخاطب فكرا، وعقل يحاور عقلا، معتمدا على البنية التصورية لهذين الفكرين والعقلين ، (لهذا يجب علينا دراسة البنية التصويرية ، ووضع نظرية متكاملة للبنية التصورية ، نوضح من خلالها طبيعة التصورات ، وكيفية تحديدها ، وكيفية نشوئها، إنها تمثيل لعقل كل من المستمع والمتكلم وفكر هما . ولهذا تعتمد على عدة قضايا : نفسية وثقافية متنوعة ، فهي تنتمي إلى نماذج تصورية ، ونماذج معرفية مطومتلة تحددها عوامل نفسية وثقافية مرتبطة بالتجربة ... إن المزاعم الثقافية والقيم والمواقف ليست مجرد غطاء تصوري يمكننا ، أو لا يمكننا أن نضعه فوق التجربة تعافية ، وتجاربنا مع العالم تتم بشكل تكون فيه تقافيتنا حاضرة باستمرار في التجربة نفسها ، إننا إذن أمام موقف تمثيلي للتصورات والمعاني يقوم على أن المعلومات التي يمكن أن يحملها المتكلمون ، تتعلق بتأويلهم للعالم الخسارجي ، حيث يكون التأويل نتيجة تفاعل بين الداخل الخارجي والوسائل الصالحة لتمثيله داخليا ...

حتى نفهم العالم ونتعامل فيه ومعه، فإننا نحتاج إذن إلى مقولة الأشياء والتجارب التى نصادفها بكيفية ذات دلالة بالنسبة إلينا، ولهذه المقولات أبعاد طبيعية تحددها فهناك: أبعاد إدر اكية: قائمة على تصورنا للأشياء عن طريق جهازنا الحسى

أبعاد حركية :قائمة على طبيعة التفاعلات الحركية مع الأشياء.

أبعاد وظيفية: قائمة على تصورنا لوظائف الأشياء.

أبعاد غرضية: قائمة على الاستعمالات التي تصلح لها الأشياء بالنسبة إلينا في أوضاع معينة ...إن الطرق التي تجزئ بها العالم إذن، تبدو نتيجة لوسائلنا الإدراكية والمعرفية التابعة لقيود جشطلتية مختلفة)(1) إن الطبيعة البشرية في إدراكها لـالأشياء تقوم على قدرات البشر المختلفة في فهم الأشياء ، وتجزئتها لتدخل إلى مداركهم ، فالأشياء ثابتة كذوات على حالها في الواقع ،لكن ما يختلف هو إدراكنا لها ، كما في الصور الملتبسة ، فلا خلاف حول وجودها في الواقع، ولكن يبقى السؤال ( هل هي صورة أوزة حقا أم أرنب ؟) فالخلاف في أننا نراها بهذه الطريقة أو تلك ، وبالكيفية التي تتدخل بها أنساقنا المعرفية ـ الإدراكية في الستكوين الخلاق لأحكامنا المقولية بصدد ما نراه ، فالكيفية التي بنيت عليها ذواتنا البشرية لتأويل العالم - أي القدرة التعبيرية لتمثلاتنا الداخلية ـ هي التي تحدد ما تتكلم بصدده اللغة . إن الأمر لا يتعلق بما إذا كانت كيانات مثل الأمكنة والاتجاهات والأفعال والأحداث والكيفيات ...إلخ تبني استجابة لمماثلات خارجية،أو أنها من الثمار الخاصة لخيالنا:إننا نتصرف كما لو كانت موجودة بسبب الكيفية التي نحن مكونون بها)(2) هذا القول لجاكندوف يبين الطبيعة البشرية في التفاعل مع الوسط الخارجي المحيط بنا ،وإدراكنا له،فهو ينطلق من الرؤية الخاصة بنا، التي تبني تصوراتنا الذهنية عن الأشياء ، في ضوء تجاربنا معها ، وثقافتنا عنها، وهذا العنصر يعد أساسيا في فهمنا وإدراكنا للأشياء ، وعليه

<sup>1)</sup> التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم 93 - 95 بتصرف.

JACKENDOFF:Inofrmation in the mind of (1985) جاکندوف (2 the beholder.Linguistics and phihosophy ,25

يجب أن تُقدم لنا المعارف والمعلومات الجديدة، هذا ما فعله القرآن الكريم في تقديمه للفكر الجديد (الدين الإسلامي) بكل حيثياته ، فوضعه في الاعتبار الطبيعة الخاصة بالبيئة العربية ، وساكنيها، وثقافتهم، وتجاربهم، وعاداتهم، وتقاليدهم بجعلهم يدركون مفاهيم هذا الدين الجديد وأفكاره، بل حول طبيعتهم المادية في إدراك الأمور وتقدير هم للقضايا إلى طبيعة سامية، وتقدير معنوي مختلف عما إعتادوا عليه، هذا التحول الذي قام على بناء بنية تصورية جديدة للأشياء ، وتقدير مختلف للأمور ، فبدأوا في حساب الأمور بشكل جديد بأدخل في حسابهم كيفية الحياة التي بعد الموت ، تلك التي كانت تعني لهم مجرد انتقال من حياة الحركة والمتعة والكسب والخسارة والعمل والراحة، إلى حياة السكون والفناء والتحلل إلى عظام لا حراك فيه، لينشئ في بنيتهم التصورية علما آخر بعد الموت ، حياة كلها حركة ومتعة أو عذاب ، فالـقس بن ساعدة عندما يسأل عن الآباء والأجداد من عهد عاد والفراعنة الشداد بيمثل الفكر العربي في هذا العصر (ما قبل الإسلام) حول الحياة التي بعد الموت ، فسؤاله: أين الآباء والأجداد؟ هو سؤال حقيقي عن ذلك العالم الذي بعد الموت المجهول بالنسبة لهم، وليس لغرض بلاغي، فهم لا يعرفونه ، عكس الحضارة المصرية التي أعطت تصورا تقريبيا له.

جاء القرآن الكريم ليجيب عن هذا السؤال، فيعطى تصورا عن تلك الحياة التى بعد الموت ،ويبنى لدى هؤلاء القوم بنية تصورية عن هذا العالم ، بنية تقوم على الإقناع والإيمان تصل إلى حد الإدرك الحسي، فيجعل هؤلاء القوم محبي الدنيايقدمون حياتهم رخيصة طلبا لتلك الحياة التى تصوروها من خلال النص القرآني ،الذى نقلها إليهم من خلال اللغة فقط، وجعلهم يتعايشون معها، فماذا لدينا من واقع الجنة ،أو النار سوى ما صوره لنا النص القرآني عن هذا العالم ، إن اللغة بقدراتها الإقناعية تسيطيع أن تنشئ بنية تصورية عن الأشياء التى لم نرها ، فما بالنا إذا كان المتحدث هو رب العالمين ،الذى خلق الإنسان و علمه البيان ،فما كان للإنسان أن يتكلم أو يُبين لولا أن علمه رب العالمين .

إننا في حاجة ماسة لأن نغوص في عالم هذا الكتاب العظيم الذي فعل فعلا كبيرا في عقلية الإنسان العربي، بل الإنسان في كل بقاع الأرض، فجعله يدرك الحياة بشكل جديد، وصورة مختلفة عما عهده فيها، فاستخدم اللغة بكل وسائلها الإيضاحية المختلفة، وكان المجاز ( الاستعارة خاصة ) وسيلته الكبرى لبناء تلك التصورات المقنعة عن العالم الغيبي الجديد، وجعل الإيمان بذلك العالم شرطا من شروط الإيمان بالله، ودليلا على تقوى الله، فقال تعالى في أول سورة البقرة (الم، ذلك الكتاب لا ريب فيه ، هدى للمتقين ، الذين يؤمنون بالغيب) البقرة /1- 3 ، فإذا كنتَ قد آمنتَ بأن هناك غيب لا تراه ؛ فأنت في حاجة شديدة إلى أن تراه ، ولكن كيف لك ذلك إلا من خلال تخيله وتصوره ، فيأتى المجاز ليلعب دوره في ذلك ، وتقوم الاستعارة ببناء صورة متكاملة وتصوره ، فيأتى المجاز ليلعب دوره في ذلك ، وتقوم الاستعارة ببناء صورة متكاملة إيضاح لهذا العالم الغيبي ، وتصنع من أدوات البيئة التي يعيش فيها العربي وسائل وظواهر طبيعية تحيط به ، فتمثل كتابا مفتوحا يقرأ فيه بالليل والنهار ؛ وما بداخل الإنسان من آيات معجزات ، كل هذا وغيره من وسائل إيضاح يسخرها القرآن لصنع الذي يأتي بعد الموت.

لقد وضع النص الكريم في إعتباره العناصر السابقة في حديثه عن الجنة والنار، وشجر النار التي طلعها كأنه رؤوس الشياطين في محاولة لبناء بنية تصويرية حول هذه الأشياء التي لم نرها من قبل، يمكن من خلالها تخيلها والتفاعل معها، إن ماهية هذه الأشياء ترتبط بما إذا كان بإمكاننا أن نراها بهذه الطريقة أو تلك، والكيفية التي تتدخل بها أنساقنا المعرفية الإدراكية في التكوين الخلاق لإحكامنا المقولية بصدد ما نراه،أي تتدخل معارفنا السابقة التي تكونت من ثقافتنا، وتجاربنا في تكوين صورنا الجديدة التي نحدد بها صورة ما نراه، فندن لنتخيل أشجار جهنم لابد أن نكون قد رأينا رؤوس الشياطين، ولأننا لم نر الشياطين من قبل يفتح ذلك الباب أمامنا للتخيل

والتصور فنستدعى من الذاكرة أشنع الصور المفزعة لنتخيل هذه الأشجار ليصبح هذا التصور أقرب ما يكون إلى أنساقنا المعرفية الإدراكية ، ولهذا نستطيع أن نفهم معنى (طلعها كأنه رؤوس الشياطين) وبهذا المعنى تعتبر الاستعارة مُبنينة للشبكات التصورية عبر توافقات جزئية ، ذلك أن جوهر الاستعارة يكمن في فهم نمط من الأشياء ، والتعامل معه من خلال نمط آخر ، فالاستعارة ضرورية لفهم كل ما يحيط بنا، وهذا الفهم يعتمد على ما لدينا في البنية التصورية من أشياء أو صور تشبه هذا الشيء الذي نريد أن نفهمه ، فتقوم البنية التصورية بالربط بين الصورتين (الذهنية و الواقعية ) إن هذه البنية التصويرية وهذا الاتساق قائمان في جزء مهم منهما على مبادئ استعارية وكنائية.

### الإبداع الاستعاري:

تقوم العملية الاستعارية بإظهار الجانب الإبداعي في اللغة، فهي تعمل دائما على إبداع مشابهات جديدة تعطى لفئات من تجاربنا بنيات متسقة ، فاكتساب الإنسان لمعارف جديدة وخبرات حديثة يجعله في حاجة إلى بناء عبارات متسقة تصور تلك التجارب والخبرات ، وكما يقول د محمدغاليم (إن هذا التصور للجانب الإبداعي في الاستعارة يتعارض مع وجهة النظر التقليدية التي لا ترى في الاستعارات والكنايات إبداعا لمشابهات ومجاورات ، مادامت الاستعارات والكنايات مجرد تعبير من نوع آخر عن علاقات موجودة مسبقا ولا يمكنها أن تبدع جديدا، وترتبط وجهة النظر هذه بتعلق الاستعارة ، والكناية باللغة فقط ، دون النشاطات الأخرى الفكرية والعلمية ... إن للاستعارات والكنايات القدرة على خلق واقع جديد، ويبدأ ذلك عندما نأخذ في فهم تجربتنا ، أو الإحالة عليها من خلال الاستعارة والكناية ... فالجديد من الاستعارات والكنايات عندما يدخل النسق التصوري الذي تقوم عليه نشاطاتنا، يلحق تغيرا بهذا النسق وبالإدراكات والأفعال التي يأطرها... إن التصورات الاستعارية ،والكنائية لا تهم اللغة فقط ، ولكنها تعتبر أدوات لبنينة النسق التصوري والنشاطات اليومية التي ننجزها ، والتغيرات التي يدخلها إبداع الجديد من هذه التصورات في الــــنسق التصوري تغير ما هو واقعى بالنسبة إلينا ، وتؤثر في الكيفية التي ندرك بها العالم، ولا يمكن لهذا التصور أن يقوم إلا اعتمادا على العلاقات ـ المشابهات والمجاورات ـ الواردة بالنسبة للتصورات الاستعارية والكنائية)(1)

<sup>1)</sup> التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم 100 -103

ونحن انطلاقا من هذا الرأى فى تلك العملية يمكننا تصور كل هذه الأشياء معتمدين على ثقافتنا وتجاربنا وإدراكنا وطبيعتنا النفسية، والخصائص الوظيفية لهذه الأشياء، فنستحضر ها فى تفكيرنا، ونستلهمها فى كلامنا؛ رغم مضى كل هذا الزمن على نزول القرآن ، فقد قام القرآن بفعل الأتى فى العقلية العربية والإنسانية كلها:

أولا: بناء بنية تصورية لعالم مجهول غيبي من خلال استعارات واصفة له، وصلت إلى حد الإقناع واليقين والإيمان به، وتقديم الحياة رخيصة من أجلها (الجنة والنار).

ثانيا: بناء استعارات لا يصيبها الابتذال ،تستمر متجددة في كل عصر لاعتمادها على ثوابت كونية وطبيعية وبيولوجية ، لا يمكن تغييرها مع مرور الزمن.

ثالثا: الاستفادة مما في البنية التصورية لأبناء هذا المجتمع في وصف عالم لم يروه من الهدى والتقى والضلالة والكفر، كالاستفادة من صورة السوق وحبهم للتجارة.

رابعا: توظيف ثقافة المجتمع وخبراته الحياتية في صنع استعارات ، تصبح وسيلة لتقديم أفكار وعقائد دينية وسلوكيات بعضها جديد ، وبعضها مأخوذ من ثقافتهم .

خامسا: تحول النص القرآني بما فيه من استعارات جديدة إلى مصدر إلهام للناس كلهم أدباء أو عامة، فتتحول استعاراته من مرحلة الخلود إلى مرحلة أكبر (الإلهام الإبداع).

سادسا: القيام بعمليات تغيير لغوي لتلك الاستعارات والعبارات القرآنية ، بتحويلها إلى استعارات و عبارات جديدة مستلهمة منها، فعندما يقول الحق (ختامه مسك) تتحول هذه العبارة عند بعض المتكلمين إلى: فلان مسك الختام، فتظل الفكرة بألفاظها نفسها.

وبهذه النقاط السابقة أمكن للنص القرآني أن يصبح مصدر إلهام، وإبداع للناس جميعا في كل العصور ، ويؤكد أيضا ثبات واستمرار وتجدد الاستعارات القرآنية ، وأثبت ما لديه من قدرة على خلق بنيات تصورية جديدة لعالم جديد، لم يعرفها العربي البدوي، بما جعلهم في مساواة مع الحضارات الكبرى التي عرفت البعث والحساب وحياة ما بعد الموت .

## ركائز الإبداع الاستعاري عند لايكوف وجونسون

يرى جورج لايكوف أن هناك طرق تُبدع بها الاستعاراتُ مشابهاتها كالتالى:

1- ترتكز الاستعارات الوضعية غالبا على ترابطات ندركها في تجربتنا، مثال ذلك ما نجده في ثقافة صناعية مثل ثقافتنا ، حيث نجد ترابطا بين مقدار الزمن الذي تستغرقه مهمة ما ومقدار العمل الذي يتطلبه إنجاز هذه المهمة، ويشكل هذا الترابط جزءا مما يسمح لنا بالنظر إلى الزمن ، والعمل استعاريا باعتبار هما من الموارد ، وبذلك نجد مشابهة بينهما الاستعارات التي ترتكز على الترابطات في تجربتنا تحدد التصورات التي ندرك بواسطتها المشابهات )(1) أي أن الاستعارة بأنواعها المختلفة تقوم على الربط بين الأشياء من خلال تجاربنا معها في إطار المشابهة التي تجمع بينها ، وهنا توظيف لتجاربنا لفهم الأشياء، فالإنسان الذي يعيش في مجتمع صناعي، ويُعامل فيه بعدد الساعات التي أمضاها،ويأخذ راتبه حسب عدد ساعات عمله ، يقوم بتحويل كل شيء في حياته إلى هذه المعادلة ( الزمن مورد مال ) فيحاول أن يستفيد من الوقت لكسب المال، ويطلق عبارات استعارية تقوم على هذا المفهوم، هذه الصفة التي في العقل البشري من التأثر بتجارب المجتمع ، والربط بينها ،وتوظيفها لتصبح وسيلة لأفراد المجتمع في بناء استعاراتهم الجديدة ، توضح مفاهيم وأفكار مبتكرة ، هذا ما قام به النص القرآني في توظيف التجارب الخاصة بهذا المجتمع في إقامة استعارات تشرح، وتوضح الفكر الجديد بالربط بين نقاط التشابه في الأمرين (الواقع بتجاربه والفكر الجديد)فما علاقة الهدى والضلالة بما في تجاربنا اليومية عن السوق والتجارة سوى الشبه في النتيجة والنهاية بالمكسب أو الخسارة، وهو هنا الجنة أو النار، وبذلك تصبح تجارب هؤلاء القوم وسيلة لإبداع مشابهات جديدة ، يمكن للباحثين أن يجدوا أمثلة أكثر مما ذكرتُ في النص القر آني لهذه الإبداعات،و أن يحللو امكو ناتها التركيبية

1) الاستعارات التي نحيا بها 156

### 2- أنوع الاستعارات الجديدة:

يرى لايكوف أن(الاستعارات الجديدة في الأغلب بنيوية،وبإمكانها أن تبدع مشابهات بنفس الكيفية التي تبدعها بهاالاستعارات الوضعية التي تكون بنيوية،ومعنى هذا أنها قد ترتكز على مشابهات ناشئة عن استعارات أنطولوجية واتجاهية )(1) إن لايكوف هذا يناقش قضية كيف تنشأ الاستعارة في ذهن المتكام الذي يبدعها ، فهي في البداية تكون استعارة بنيوية ، ولكنها ترتكز على مشابهات ناشئة عن استعارات أنطولوجية واتجاهية،فالمتكلم يلاحظ علاقة ما بين شيئين من جانب معين،قد تكون علاقة مادية أو غير مادية ، كملاحظة العلاقة بين المشاكل كأشياء معنوية ، والمحلول الكيماوي والمشاكل قابل المتحلل كشيء مادي،ذلك من جانب التحلل فكل من المحلول الكيماوي والمشاكل قابل المتحلل بطريقة مادية ومعنوية، هذا أساس الاستعارة الأنطولوجية ،حيث نستعير عملية مادية لنصور بها عملية معنوية، هي عملية تحليل المشاكل، ونستعين بالاستعارة الاتجاهية لنصور تجمع المشاكل في جانب واحد من خلال ترسب عناصر المحلول الكيماوي في قاع الوعاء ، هذه المقابلة بين خصائص الشيئين تحدث في ذهن المتكلم بسرعة شديدة ،ولكنه عندما يتكلم ينطلق إلى بناء استعارات بنيوية جديدة مبتكرة ، يستوحي فيها ما استقر في ذهنه من استعارة أنطولوجية سابقة،كقولنا: اقد ترسبت المشاكل بعد تحللها في شكل أمراض نفسية يتجرعها المريض ، فكيف تم بناء هذه الاستعارة ؟

قام المتكلم بجمع الخطوط المكونة لخصائص عملية تحلل المركب في المحلول ، ثم ترسبه في قاع الوعاء ، لينسج من تلك الخطوط فكرته الجديدة ، وهو التعامل مع المشاكل باستحضار كل الخطوط السابقة، فيرى في المشاكل كل خصائص المحلول الكيماوي ، كيف يتكون من مزج عدة عناصر ، وكيف يعود المحلول إلى عناصره الأولى عن طريق عملية الترسيب،فينتج ذلك استعارة بنيوية،ارتكزت على استعارة أنطولوجية هي إعطاء المعنوي كل خصائص المادي ،وتوظيف الاستعارة الاتجاهية في تطوير هذه الفكرة،بالاستفادة من اتجاه الرواسب للقاع،وكذلك تجمع المشاكل فيه.

1) الاستعارات التي نحيا بها 156

هذا الأمر وهوبناء استعارة بنيوية اعتمادا على استعارة أنطولوجية واتجاهية ، هي عملية عقلية يقوم بها كل متكلم بطريقة لا واعية ، لأنه اعتاد أن يقوم بذلك عند التفكير في كل قضية أو فكرة تأتى إلى ذهنه ، وهو ينطلق إلى فعل هذا بدون تفكير مسبق اعتمادا على ما في ذهنه من استعارات ثابتة (أنطولوجية واتجاهية)تمكنه من بناء استعارات بنيوية جديدة ،فيقول : نحن نعيش في مشاكل مترسبة منذ سنين ،وقد ذاب فلان في بحر من المشاكل ،وهنا نرى الاستعارة الأصلية بنوعيها الموجودة في ذهن المتكلم قد سيرت استعاراته في اتجاهات متعددة ، مما يمكنه من إبداع أفكاره الجديدة ، التي يعبر عنها من خلال استعارات مبتكرة .

كل الاستعارات الجديدة تولدت من استعارة أصلية بعد ما تم بناؤها في ذهن المتكلم بصورة مستقرة ، وهذا يعنى أن الاستعارة التى أطلقنا عليها استعارات ميتة ، لم تعد ميتة ، فقد أصبحت أساسا للاستعارات البنيوية الجديدة ، فعندما نقول: إن استعارة مثل رجل الكرسي قد أصبحت استعارة ميتة ، نعود لنقول عنها : هذه الاستعارة مهدت لظهور استعارات جديدة مثل: هذه الفتاة صاحبة رجل كرسي، أى أنها لها أرجل دميمة أو نحيفة ،أو نقول : هذا الرجل جالس في بيته رجل كنبة ، أى أنه لا يقدم ولا يؤخر شيئا . ولهذا يجب ألا ننظر إلى هذه الاستعارات على أنها استعارات ميتة ، بل على أنها استعارات ثابتة مستقرة في ذهن المتكلم ، بلغت حد الحقيقة ، رغم أنها كانت يوما ما مجرد استعارة جديدة ، ثم تعاملنا معها بعد ذلك على أنها حقيقة ، استلهمنا منها استعاراتنا الجديدة .

وإذا كان هذا هو النهج الذي تسير عليه الاستعارة في تطورها ؟ فــماذا لو كانت الاستعارة التي ندرسها استعارة قرآنية،إن لها من القدرة الإيحائية،والثبات في نفوس المتكلمين بالعربية ما يجعلها حية دائما متطورة نتيجة استحضارها الدائم في حياتهم وسلوكهم وكلامهم ، واعتبار النص القــرآني منهج حياة لأبناء العربية من المسلمين وغير المسلمين ممن يتكلمون العربية ، ويمكن أن نرى ذلك من خلال تتبع تاريخي للاستعارات القرآنية السابقة لما بذلناه من جهد في توضيح أصولها اللغوية وتطورها كما في هذه العبارة القرآنية (ختامه مسك،وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) أخذ الناس جملة (ختامه مسك) ليقولوا: فلان مسك الختام ، فتحولت العبارة من جملة اسمية متكاملة الأركان إلى شبه جملة مكونة من (مضاف ومضاف إليه) ليعبروا عن المعنى نفسه .

#### أمثلة تحليلية للاستعارات القرآنية:

أ. الغشاوة: قال تعالى (وعلى أبصارهم غشاوة )البقرة / آيرى الشريف الرضي (أن الله كنى ههنا بالأبصار عن البصائر، إذ كانوا غير منتفعين بها، ولا مهتدين بأدلتها ، لأن الإنسان يهدى ببصيرته إلى طريق نجاته، كما يهدى ببصره إلى موقع خطواته) (1) هذه الاستعارة بنيت على اعتقاد جديد ،وهوظهور نوع جديد من الرؤية، بأداة جديدة للإبصار، هي البصائر التي ترى طريق النجاة والهدى الذي لا يُرى بالبصر، ثم عدم النظر إلى الغطاء لأنه من القضايا المسلم بها، فنحن نعرف أن البصر يمكن أن نضع عليه غطاء ، ولكن كيف نضعه على البصيرة، هنا يأتي جانب التحول في الاستعارة لإدراك المجهول عن طريق مجهول آخر، فنحن لم نر البصيرة ؛ فكيف لنا أن نرى الغطاء الذي يُوضع على البصيرة ؟ لقد انطلقت هذه الاستعارة البنيوية ، وهي وضع غطاء على البصيرة ،من استعارة أنطولوجية ، هي اليقين من وجود شيء في الواقع اسمه البصيرة؛ لم نره، رغم أننا نرى به ما لا يراه الناظرون، إنه آت من إعتقاد راسخ في قلوب المؤمنين بالله بالغيب كشرط من شروط الإيمان بالله الذي لم نره و آمنا به، ويمكن أن نتصور ذلك التركيب من خلال هذا الرسم:

استعارة أنطولوجية (وجود البصيرة)--->استعارة بنيوية (وجود غطاء على البصيرة)

ثم ننطلق إلى استعارات جديدة مستوحاة من ذلك التصور في كل عصر، مما يؤكد استمرار هذه الاستعارة القرآنية وتجددها، فنرى من يقول: بصيرتي قادتني إليك ، وإني أراك ببصيرتي التي لاتكذبني أبدا، وأنا أحيا مع الله ببصيرتي التي تنير لي الطريق.

ب ـ المرض:قال تعالى (فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا) البقرة /10 يقول الشريف الرضي (المرض فى الأجسام حقيقة وفى القلوب استعارة ، لأنه فساد فى القلوب كما أنه فساد فى الحقيقة ، وإن اختلفت جهة الفساد فى الموضعين) (2) ينطلق السشريف

<sup>1)</sup> تلخيص البيان في مجازات القرآن 113 2) المرجع السابق 113

من حقيقة هي أن المرض هو فساد مادي في الجسم، ثم تحدث الاستعارة، وهي انتقال المرض من فساد الجسم إلى فساد في العقيدة، وهي استعارة أنطولوجية، حيث يُصور المعنوي عن طريق المادي أي المرض في الجسم، ثم تأتى المرحلة الجديدة، وهي تمكن الاستعارة الأنطولوجية من عقول الناس في هذا المجتمع وتحولها إلى استعارة بنيوية، يبنون عليها استعارات جديدة منتشرة في كل عباراتهم التي تتصل بالفساد في أي شيء، فساد في الضمير في البيع والشراء والعمل، فكلمة (فلان مريض) تحمل كثيرا من الدلالات والاحتمالات والتلميحات المختلفة التي نعجز عن حصرها.

ج ـ الشراء: قال تعالى (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين) البقرة/16 قال الشريف الرضي (وهذه استعارة ،والمعنى أنهم استبدلوا الغى بالرشاد ،والفكر بالإيمان ، فخسرت صفقتهم ، ولم تربح تجارتهم ،وإنما أطلق سبحانه على أعمالهم اسم التجارة، لما جاء فى أول الكلام بلفظ الشرى تأليفا لجواهر النظام، وملاحمة بين أعضاء الكلام)(1) لقد اعتبر الشريف أن هناك عملية استبدال حدثت على يد هؤلاء الكافرين، والنتيجة أنهم دخلوا بسبب هذا الاستبدال النار،ولكن كيف عبر الحق عن هذه الحقيقة المعلومة للجميع القد استعارلذلك مجالا مختلف عما نحن فيه ، وهو عالم السوق الذي يشترى فيه الناس ويبيعون ، ولكنه اعتبرها عملية اختيار بين السلعتين الضلالة أوالهدى، وتحول هنا مفهوما الضلالة والهدى من عمل يدخل الجنة أو النار إلى عمل يؤدى للمكسب أو الخسارة ،الذي يجمع بين الشيئين هو أن كليهما خير (الجنة أو المكسب) أو الخسارة والخسارة)

#### 3- كيفية إبداع وخلق الاستعارة:

تتم عملية خلق استعارة جديدة من خلال تسليط الضوء على جانب معين من جوانب الشيء أو الحدث ، ثم البحث في تجاربنا السابقة عن شيء يشبهه، وهنا تقوم عملية

1) تلخيص البيان في مجازات القرآن 114

الإبداع العقلى بالتركيز على الجانب الأبرز في الشيء ، ثم البحث عن شبيهه من الإبداع تجاربنا المحفوظة في الذاكرة ، وكأنه ثوب بخصائص معينة نبحث له عن إنسان بخصائص مماثلة ليلبسه،من حيث الطول أوالقصر، والاتساع أو الضيق، فإن وجد ما يشبهه في بعض هذه الخصائص؛ يتم التركيز عليها؛ وجعلها وجه الشبه بين الشيئين ، وإخفاء مواضع الاختلاف بينهما؛ حتى تتم المشابهة ؛ ويقتنع السامع أن الشيء هو هو لا ما يشبهه، يقول لايكوف (تصنف الاستعارات الجديدة،بموجب اقتضائها طبقة من التجارب عن طريق تسليط الضوء عليها،أوالتخفيف من أهميتها،أوإخفائها،وبعد ذلك تخصص الاستعارة مشابهة بين طبقة التجارب المسلط عليها الضوء كلها وطبقة أخرى من التجارب) ويذكر لايكوف مثالا على ذلك (فمثلا تنتقى استعارة الحب عمل فنى مشترك طبقة معينة من تجارب الحب لدينا ، وتحدد مشابهة بنيوية بين مجمل طبقة التجارب المسلط عليها الضوء وطبقة التجارب التي يتطلبها إنتاج أعمال فنية مشتركة)(1) لقد صور المقابلة بين العمل الفني المشترك والحب عن طريق استدعاء تجاربنا عن الحب ليس كلها بل طبقة منها ، تلك التي تتشابه مع تجاربنا عن العمل الفنى المشترك ، حيث العمل الفنى المشترك يقوم على تبادل التعاون بين أصحاب العمل الفني، وكذلك الحب يقوم على تبادل المشاعر بين المحبين، وفي المقابل تغض هذه الاستعارة الطرف عن جو انب الاختلاف بين الحب و العمل الفني المشترك .

### أمثلة من القرآن الكريم:

أ ـ المرض : لقد ركز الحق في استعاراته على الجانب الذي جاءت من أجله، فعندما يشبه الحق الشك والنفاق بالمرض في قوله (في قلوبهم مرض) هنا سلطت الاستعارة الضوء على جانب معين من التجربة الخاصة عندنا عن المرض ، فهو يحوى عدة طبقات من التجارب منهاأنه يحمل آلاما لصاحبه، وأنه يدل على فساد في مكان معين من الجسم ، وأنه يصيب صاحبه بالعجز عن الحركة، ولكن الاستعارة القرآنية ركزت على جانب واحد من هذه الجوانب، وهو جانب الفساد الذي يصيب الجسم ، فقال (في

1) الاستعارات التي نحيا بها 156

قلوبهم مرض) فحدد موضع الفساد، وهو القلب لأنه مكان فساد العقيدة بسبب النفاق ، وبذلك إختفت سائر طبقات التجارب الأخرى ، وتمت المقابلة بين أعراض المرض الجسدي التى تشير إلى فساد الجسد ، وبين أعراض النفاق التى تشير إلى فساد فى العقيدة والسلوك.

ب - الغشاوة: الغطاء بكل خصائصه من تغطية على ما تحته وحماية له ، وتظليم ، وعلو فوق ما تحته ، فسيأخذ الحق تبارك وتعالى من كل هذه الطبقات التجريبية مع الغطاء طبقة واحدة يقيم بها هذه الاستعارة (على أبصارهم غشاوة) وهي كون الغطاء يحجب الرؤية عن البصر ويقصد البصيرة ، ثم تختفي سائر الطبقات التجريبية مع الغطاء.

ج ـ السوق : لقد كان السوق بكل خصائصه موضع اهتمام الحق في النص القرآني، فجعل يقيم الاستعارات المأخوذة من السوق وخصائصه المختلفة، فهو موضع الربح والخسارة والكسب الحلال والحرام ،فقال (الذين اشتروا الضلالة بالهدى) مشيرا إلى أن الضلالة والهدى سلعتان يمكن شراؤهما ،وترك من السوق طبقات تجريبية للبشر حول السوق ، كطريقة عرض السلع والنداء عليها وعمليات النصب التي تحدث في السوق .

4- الأصل في الاستعارة: قد يتبادر إلى الذهن أن الاستعارة حقيقة ، ولكن الواقع أن المستمع يتقبل الاستعارة على أنها مجرد شبه بين الشيئين أي على اعتبارها مشابهة فقط ،يقول لايكوف ( تكون المشابهات مشابهات باعتبار الاستعارة ، فاستعارة الحب عمل فني مشترك تحدد نوعا وحيدا من المشابهة . فتجربة الحب المحبطة ، قد تفهم باعتبارها مشابهة لتجربة في نية محبطة إلا أن ذلك لا يتم بموجب [سمة] الإحباط المتوفرة في كليهما،بل باعتبار أن التجربة الفنية المحبطة تتضمن نوع الإحباط الذي قد يتضمنه الإنتاج المشترك لأعمال فنية ) (1) فهذه المشابهة بين حالتي الإحباط فقط هي التي جمعت بينهما ، ويظل لكل منهما صفة الإحباط الخاص به بكل سماتها ،

ويتعامل مع المشابهة التى بينهما على وجه الاستعارة ،وليس على وجه الحقيقة، هذه العملية تجعل المستمع لا ينطلق مع فكره إلى الجهة الأخرى ؛ في يعتبر هذا الإحباط الذي في تجربة الحب الفاشلة ، هو نفسه الإحباط في التجربة الفنية الفاشلة ، ولهذا ننطلق في هذا الباب بقدم ثابتة يأتي ثباتها من اليقين المستقر في نفوسنا بأنها مجرد استعارة ، وليست حقيقة ، فننسج في كل لحظة آلاف الاستعارات ، ونحن نؤمن أنها استعارة لدى المتكلمين والمستمعين .

مثال على ذلك ما نجده فى قوله تعالى (وعلى أبصارهم غشاوة) البقرة / 7 فما يتبادر إلى الذهن هو طبيعة الغطاء الذى يوضع على البصر، كيف يكون ؟ وفى الوقت ذاته ندرك أنه لا يوجد غطاء على أعينهم إنما هو مجاز يشير إلى عدم رؤيتهم الهدى من الضلالة ،وكذلك عندما يقول الحق (فى قلوبهم مرض) البقرة /10 فإننا ندرك أنه لا يوجد فى الواقع مرض فى القلوب، إنما هو نفاق أشار إليه بهذه الكلمة (مرض) كذلك قوله تعالى (يكاد البرق يخطف أبصارهم) البقرة /20 هذه الاستعارة جاءت من إسناد عملية الخطف للبرق ، رغم أن الخطف ينسب للإنسان ، ومع هذا فنحن نوقن أنها مجرد استعارة، ومن الممكن أن نتو غل فى هذا التصور بابتكار استعارات جديدة منها.

#### الخلاصة:

إننا أمام مجموعة من الطرق التي تمكننا من إبداع استعارات جديدة ـ كما يرى لايكوف ـ وهي تتم بالفعل في إطار الاستخدام اليومي لكل البشر، فهي وسيلة للتفاعل بينهم، حتى ولو لم يدركوا ذلك، فهي كالهواء نتنفسه ،ولا نشعر بوجوده إلا إذا فقدناه، ثم ننطلق لنبدع كل يوم استعارة الجديدة بطريقة تلقائية ، فهي عملية أساسية لقيام وإتمام لعمليات الفهم .

## البنية التصورية عند القدماء

إن البنية التصورية بمفهوم المحدثين موجودة لدى القدماء ، ولكن بعبارة قريبة منها هى (الصورة الذهنية )لقد وجدنا هذه العبارة عند السيوطي من خلال حديثه عن الوضع كمصطلح من مصطلحات الأصوليين ، قال السيوطي ( اختلف : هل الألفاظ موضوعة بإزاء الصور الذهنية ، أي الصورة التي تصورها الواضع في ذهنه عند إرادة الوضع ـ أو بإزاء الماهيات الخارجية) (1) يتساءل السيوطي: هل واضع الألفاظ يضعها بناء على الصورة الذهنية التي تصورها في ذهنه ، أو بناء على ماهيتها الخارجية . ويذكر السيوطي اختلاف العلماء حول ذلك قائلا :

1- ذهب الشيخ أبو إسحاق الشير ازي إلى الثانى ، وهو المختار .

2- وذهب الإمام فخر الدين وأتباعه إلى الأول، واستدلوا عليه بأن اللفظ يتغير بحسب تغير الصورة في الذهن ؛ فإن من رأى شبحا من بعيد وظنه حجرا ؛ أطلق عليه لفظ الحجر ؛ فإذا دنا منه وظنه شجرا أطلق عليه لفظ الشجر ؛ فإذا دنا منه وظنه فرسا، أطلق عليه لفظ الفرس ؛ فإذا تحقق أنه إنسان أطلق عليه لفظ الإنسان ؛ فبان بهذا أن إطلاق اللفظ دائر مع المعانى الذهنية دون الخارجية ، فدل على أن الوضع للمعنى الذهني لا الخارجي.

3- وأجاب صاحب التحصيل عن هذا بأنه إنما دار مع المعانى الذهنية ؛ لاعتقاد أنها في الخارج كذلك ، لا مجرد اختلافها في الذهن .

4- قال الأسنوي في شرح منهاج الإمام البيضاوي: وهو جواب ظاهر. قال: ويظهر أن يقال: إن اللفظ موضوع بإزاءالمعنى من حيث هو، مع قطع النظر عن كونه ذهنيا أو خارجيا ؛ فإن حصول المعنى في الخارج والذهن من الأوصاف الزائدة على المعنى ؛ واللفظ إنما وضع للمعنى من غير تقييده بوصف زائد. ثم إن الموضوع له قد لا يوجد إلا في الذهن فقط كالعلم ونحوه )(2)

<sup>1)</sup> المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، السيوطي ، دار إحياء الكتب العربية 1326هـ ص42/1

<sup>2)</sup> المرجع السابق 1/ 42

هذه الآراء توضح مفهوم الصورة الذهنية عند القدماء ، فهى تُوضع فى مقابل الصورة المادية المحسوسة أي الوجود الخارجي للشيء ، فمنهم من يرى أن وضع اللفظ يتم بناء على الصورة الخارجية ، ومنهم من يرى أنه يتم بناء على الصورة الذهنية فى ذهن الواضع الأول، ثم يشير إلى عملية بناء الصورة الذهنية فى الخيال، وخلاف العلماء حول ذلك ، فهم يرون أنها تتم بعملية ديناميكية تلقائية ، حيث يطلق الواضع الأول الاسم بناء على الصورة الظاهرة فى عقله للشيء: شبح، حجر، فرس، إنسان ،و كلما اتضحت الصورة فى ذهنه التى تشير لشيء ما أطلق اسمه على هذا الشيء ،ويجيب عليه عالم آخر بأن هذه ليست صورة ذهنية، بل هى تصور لما يراه بعينه،ويحاول أن ينسبه لشيء ما: شبح ، حجر ، فرس، إنسان ،و هذا رأى الأسنوي.

وقول الأسنوي يظهر رأيا جديدا لا يرتبط بالصور الذهنية أو الخارجية ، بل إنه يرى أن اللفظ إنما وضع بإزاء المعنى من حيث هو،أي أن اللفظ وضع للمعنى فقط ولا علقة بينه كلفظ وبين الصورة الذهنية أو الخارجية الخاصة به ، لأنهما من الأوصاف الزائدة على المعنى، فالأسنوي يشير إلى أن عملية وضع اللفظ تتم بطريقة عشوائية، ولا علاقة مادية أو معنوية بين اللفظ وما يشير إليه، ونردعلى الأسنوي بأن الصورة الذهنية والصورة الخارجية ليستا بالأوصاف الزائدة للشيء، بل تمثلان جزءا من وجوده الفعلي في أذهان المتكلمين ، والاختلاف بين المتكلمين حولهما يأتى من الصورة الذهنية لديهم عن الشيء ، وزاوية الرؤية الخارجية التي ينظر منها المتكلم للشيء ، ولذلك قال الأسنوي : إن الموضوع له قد لا يوجد إلا في الذهن فقط كالعَلم ونحوه،أي أن الشيءالذي نضع له اسما قد لا يوجد إلا في ذهن المتكلم، كأن نقول حضر زيد ، فلا تكون لزيد صورة ذهنية أوخارجية إلا في ذهن من يعرفه فقط .

كما أن معنى الكلمة ليس ما ننطق به من ألفاظ ، أوما يراه المتكلم أوالمستمع من أشياء ،فيصفها بهذه الكلمات ،إنما المعنى هو ما يحتويه اللفظ من دلالات مكبوسة داخله ، يسيطيع كل فرد أن يرى جانبا من تلك الدلالات فى هذا الشيء ، فتظهر له مسميات كثيرة، ولكن يظل الشيء نفسه، حاملا بداحله معناه الذى تظهر جوانب منه فى اختلاف رؤية الناس له،ويبقى المعنى رغم هذه الأسماء قادرا على ابتكار الجديد.

مثال: آلة الاتصال المتنقلة (الموبيل)هي في حقيقتها لا تزيد عن كونها آلة للاتصال الهاتفي بين الناس،هذا مضمون معناها لدى كل الناس، ولكن الأسماء المختلفة التي يطلقها الناس عليها لتوضح ما نقول وهي (المحمول /الجوال/النقال/الخلوي ...) وهذا التعدد في اسم هذه الآلة يوضح اختلاف الرؤية لهذه الآلة عند الناس، فكل شخص يرى هذه الآلة من زاوية مختلفة ،ويضع لها اسما يمثل هذه الرؤية ، بل إننا سوف نلتقي مع أسماء جديدة له في الأجيال القادمة تمثل رؤيتهم لهذه الآلة ، ومع هذا تظل الآلة (الموبيل) كما هي، بمعناها البسيط آلة اتصال هاتفي بين الناس، لهذا نقول: إن المعنى ثابت وإن المتغير هو رؤيتنا له التي تظهر في تعدد أسمائه.

هذا العمل يوضح الطريقة التى فكر بها هؤلاء العلماء فى الصورة الذهنية للأشياء، فهم يؤمنون بأن هناك صورة يرسمها الإنسان للمعنى فى ذهنه، تلك التى يعمل خياله على بنائها، صورة خاصة به ترسم ما يراه أو يحسه فى الشيء من الجوانب المادية أو المعنوية. وهى بذلك لا تختلف عن البنية التصورية التى تحدثنا عنها آنفا، فكلاهما صورة للشيء فى ذهن المتكلم، والجديد الذى أتى به المحدثون هو تحليلهم لمحتوى الصورة ،وطرق بنائها، وعمل العقل فى بنائها، ولذلك سميت بالبنية التصويرية ،أي الصورة التى يبنيها الإنسان للشيء فى ذهنه ، وكيف يتم ذلك ؟

وهم يتبعون منهج ابن جنى فى تصوره لابتكار أسماء الأشياء،حيث ذكر فى كتابه الخصائص أنه يجلس حكيمان ، فينظران إلى شخص قادم ،فيسميانه إنسانا ، فيصبح اسما له،وهذا التصور يفترض أن لديهم مسبقا هذاالاسم،فيطلقانه على هذا الشخص، وهذا الأمر لا أعتقد أنه يحدث بتلك التصورة إلا فى المجامع اللغوية ، حيث يجلس علماء اللغة ، ليتباحثوا فى أسماء جديدة لآلات حديثة،أومصطلحات علمية أوغيرها؛ انطلاقا من مخزونهم الثقافى وما لديهم من تراث لغوي .

لكنني أظن أن أسماء ومفردات اللغة كلها بنيت بشكل آخر، حيث تخضع كل مفردة لظرف خاصة أوجدتها ، كحاجة المتكلم وقدرته الإبداعية على الخلق والربط بين الأشياء المتشابهة ،و تجميعها من خلال اسم يجمعها ، وتمثل المجامع اللغوية إحدى وسائل وضع المفردات ، نتيجة لتطور المجتمع وحاجة الأفراد إلى كلمات جديدة لتحمل الدلالات الجديدة .

# التصوير الفنى والبنية التصويرية

ويقابلنا مصطلح بلاغي للأستاذ سيد قطب ـ رحمه الله ـ وهو التصوير الفنى فى القرآن، يقول عنه (التصوير هو الأداة المفضلة فى أسلوب القرآن. فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني ، والحالة النفسية ؛ وعن الحادث المحسوس ، والمشهد المنظور، وعن النسموذج الإنساني والطبيعة البشرية. ) (1) هذا ما يعنيه بالتصوير، فهو استخدام الصورة الحسية فى التعبير عن: 1- المعنى الذهني 2- الحالة النفسية 3- الحادث المحسوس 4- المشهد المنظور 5- النموذج الإنساني 6- الطبيعة البشرية.

ثم ينتقل إلى المرحلة الثانية يقول (ثم يرتقى بالصورة التى يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة ،أو الحركة المتجددة، فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة،وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد ، وإذا النموذج الإنساني شاخص حى ، وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية )(2) إن الشيخ يتحدث هنا عن مرحلة بث الحياة في الصورة، فتمتلئ بالحركة والمشاعر الحية ، فينظر إليها المستمع ، فيحس بالصوت واللون والحركة التى فيها.

### أدوات التصوير الفني للمعنى الذهني:

يرى الشيخ(أن الأداة التى تصور المعنى الذهني...إنما هى ألفاظ جامدة، لا ألوان تصوّر، ولا شخوص تعبِّر...إن التصوير هو الأداة المفضلة فى أسلوب القرآن، فليس هو حلية أسلوب...إنما هو مذهب مقرر، وخطة موحدة ،وخصيصة شاملة ، وطريقة معينة تستخدم بطرائق شتى، وفى أوضاع مختلفة ، ولكنها ترجع فى النهاية إلى هذه القاعدة الكبيرة: قاعدة التصوير.)(3)

ومفهوم التصوير عند سيد قطب أنه منهج للنص القرآنى، ووسيلة توضيح ، هذا ما نلاحظه فى عرضه للآيات، لأنه جاء بدين جديد له فكره وتصوره؛ يختلف عما عهده الناس ، وعالم لم يعرفه العرب بهذا الشكل من التفصيل ، وقد نجح منهج التصوير فى رسم صورة لهذا العالم (الجنة والنار) وكذلك بيان ما جاء به الدين الجديد من تعاليم.

<sup>1)</sup> التصوير الفني في القرآن ، سيد قطب دار المعارف بمصر، ط الثامنة 1975 ص34

<sup>2)</sup> المرجع السلبق ص34

<sup>3)</sup> المرجع السابق ص 35

لذلك قال (يجب أن نتوسع في معنى التصوير، حتى ندرك آفاق التصوير الفنى في القرآن، فهو تصوير باللون ،وبالحركة،وتصوير بالإيقاع،وكثيرا ما يشترك الوصف، والحوار، وجرس الكلمات، ونغم العبارات، وموسيقى السياق ،في إبراز صورة من الصور تتملاها العين والأذن والحس والخيال، والفكر والوجدان.

وهو تصوير حى منتزع من عالم الأحياء، لا ألوان مجردة وخطوط جامدة. تصوير تقاس الأبعاد فيه والمسافات، بالمشاعر والوجدانات، فالمعانى ترسم، وهى تتفاعل فى نفوس آدمية حية، أو فى مشاهد من الطبيعة تخلع عليها الحياة )(1)

إنه يرى وجوب التوسع في مفهوم التصوير الذي ذكره آنفاء من التصوير بالألفاظ الجامدة إلى استخدام الألوان والحركة والإيقاع، والوصف والحوار، وجرس الكلمات، ونغم العبارات ...) هذا الرأى للشيخ يأتي من النظر إلى التصوير كوسيلة بلاغية، لها أدوات من المحسنات البديعية ، وما ينتج عنها من جرس صوتي ، يؤثر على مشاعر السامع ووجدانه، لا كأداة لغوية تعتمد على الكلمات؛ وما تنتجه من تراكيب تقوم ببناء صور في ذهن المتكلم، وفي هذا الجانب اللغوي ؛ فإننا ننطلق من أساس بلاغي أيضا هو جانب المجاز في مقابل الحقيقة ، فتستعين التراكيب بالاستعارة والكناية ، وهما تقومان على المشابهة والمجاورة ؛ لبناء صورة ذهنية للشيء ، فهي تستخدم وسيلة عقلية لبيان الفكرة ، وبناء صورة في الذهن لشيء غير معروف قد يكون غيبي، وقد يكون مجهو لا للسامع فقط، ولهذا سميت بالبنية التصويرية، أي عملية بناء الصورة .

أما التصوير الخاص بالشيخ ، فيمكن أن نتعرف عليه من خلال بعض الأمثلة التى ذكر ها لنقابل بين التصويرين يقول أ. سيد قطب (ونبدأ بالمعانى الذهنية التى تخرج في صورة حسية :

1- يريد أن يبين أن الذين كفروا لن ينالوا القبول عند الله ، ولن يدخلوا الجنة إطلاقا، وأن القبول أو الدخول أمر مستحيل هذه هي الطريقة الذهنية للتعبير عن هذه المعاني

<sup>1)</sup> التصوير الفني في القرآن 35

المجردة . ولكن أسلوب التصوير يعرضها في الصور الآتية: {إن الذين كذّبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تُقتّح لهم أبواب السماء،ولا يدخلون الجنة،حتى يلج الجمل في سم الخياط}ويدعك ترسم بخيالك صورةلتقتح أبواب السماء،وصورة أخرى لولوج الحبل الغليظ في سم الخياط،ويختارمن أسماء الحبل الغليظ اسم الجمل خاصة في هذاالمقام ويدع للصحس أن يتأثر عن طريق الخيال بالصورتين ما شاء له التأثر ، ليستقر في النهاية معنى القبول، ومعنى الاستحالة، في أعماق النفس ،وقد وردا إليها من طريق العين والحس - تخييلا - وعبرا إليها من منافذ شتى،في هينة وتؤدة،لا من منفذ الذهن وحده، بل في سرعة الذهن التجريدية)(1) لونظرنا إلى كلام الشيخ نجد فيه عناصر كثيرة لبناء الصورة في الذهن ، فهو يبدأ بكيفية بناء المعانى الذهنية التي تظهر في صورة حسية ، وهذا الغالب على التصوير القرآني في تحويله المعانى الذهنية إلى صور حسية مراعيا طبيعةالمتلقى الذي يؤمن بالأشياءالحسية أكثرمن الأشياءالذهنية، فعملية التجسيد هذه مقصودة ،ومتعمدة في النص القرآني لايصال فكره الجديد إليهم.

بعد هذه المقدمة يذكر الشيخ أدوات رسم الصورة في الذهن من الخيال الذي يتجسد في صورة الحبل الغليظ، ثم يذكر عناصر بناء هذا التصور وهو الخيال، ومداخل بناء الصورة في النفس، وهي العين والحس، فبالعين نرى الحبل الغليظ والحس يؤكد ما تراه العين، فيكون الناتج صورة ذهنية مجردة لبيان استحالة دخول الحبل الغليظ من سم الخياط. لقد ذكر لنا الشيخ أسماء ومصطلحات، يجب التركيز عليها بهذه العملية منها (الصورة الذهنية والصورة الحسية والخيال وأعماق النفس ومنفذ الذهن و الذهن التجريدي) هذه المصطلحات باتت من أسس الدراسة البلاغية والدلالية، لأن كل منهما يكمل عمل الآخر، فهما متعاونان في سبيل بيان المعنى ورسمه في أذهان المستمعين له، ثم تبدأ العملية الميكانيكية لبناء الصورة في ذهن المستمع كما رسمهاالشيخ بالنظر إلى الشيء من خلال العين أو الحس، وعن طريق الخيال تنطلق الصورة المرئية إلى

1) التصوير الفني في القرآن 37

الذهن لتستقر في أعماق النفس، فتتحول الصورة من شيء مرئي بالعين إلى فكر يدرك بالعقل، ويستقر في الذهن كصورة ذهنية تجريدية يمكن استدعاؤها في الذهن في أي مكان وزمان أمام العين الداخلية التي ترى الشيء قبل أن تنطق باسمه، لقد وظف الشيخ الجسد كوسيلة لإدراك وهي في العرفانية وسيلة إدراك أيضا والتفاعل مع الصورة التي سيبنيها بداخل ذهنه.

هذا التصور لدى الشيخ فى بناء الصورة الذهنية يوافق ما قالت به النظرية العرفانية التى أساسها البنية التصويرية ، مستخدما جُل مصطلحاتها و مفهوم نظرياتها من الاستعارة المفهومية التى تقوم على المقابلة بين الأشياء المتشابة ؛ فلتوازن بينها عنصرا بعنصر، ومجالا بمجال لرسم صورة للشيء الغيبي ، وكذلك سائر النظريات العرفانية ، لهذا أرى أننا فى حاجة لدراسة رؤية الشيخ سيد قطب فى ضلوء هذه النظريات الحديثة ، فهو عمل يحتاج إلى دراسات مستقلة تستوعب كلام الرجل كله وتحليله ، فهو لا يختلف كثيرا عما قالوا.

### القصل الخامس

# قيمة النظرية العرفانية في فهم النص القرآني

النظرية العرفانية تقوم بدراسة عمل الذهن في التفاعل مع الأشياء لفهمها ،وكيف يتناول الذهن الصورة الاستعارية؟ فهو عمل معقد يقوم على عناصر متعددة متعاونة، وتأتى مجموعة من النظريات لتفسر عمل الذهن في فهم الصورة كنظرية الاستعارة المفهومية التي تقابل بين الصورتين بعناصر هما المختلفة،فتظهر مدى التشابه بينهما، وكذلك نظرية الخطاطةالتي توضح خطوط عمل الذهن في فهم الصورة الاستعارية، وهي عملية ديناميكية تتم بطريقة مشابهة لعمل الآلة التي تقوم بفرز الأشياء المختلفة وتنسيقها وتقسيمها،بالبحث في أوجه تشابه بينها في الشكل أو الحجم أو الوزن وغيره،

نستطيع في ضوء هذه النظرية العرفانية وفي إطار مفاهيمها أن ننظر إلى عمل العقل في فهم الصور ؟ وكيفية تكوين البنية التصورية للناس ؛ هذا العمل قام به رب العالمين الذي خلق الإنسان ،وبني عقله ،و أمده بسبل الإدراك والفهم ، ومن هنا كان حديثنا عن النص القرآني ككلام يصدر من رب العالمين، موجه إلى الآلة التي صنعها هو ،ولهذا فهو سبحانه وحده أعرف بطبيعة آلته،وأخبر بمكوناتها،وقدراتهاعلى الفهم، والطريقة الميكانيكية لعملها (ولاينبئك مثل خبير) فاطر 35/14 فهو أعلم بصنعته ، ولذا يجب أن نؤمن من البداية أن النص القرآني أفضل وأفصح وسائل التعبير اللغوي عن الأفكار والآراء الواردة فيه،إذن ما عملنا هنا؟إننا نحاول أن نعرف عظيم صنعه في خلقه سبحانه، فنحن مطالبون أن نتدبر القرآن(أفلا يتدبرون القرآن)النساء 82/4 في ما خلق الله من (شجر وحجر وإنسان وآيات كونية) لنعرف إعجازه في صنعه وخلقه،ومن بينها العقل واللغة،فهما يتعاونان ويفاعلان معا من أجل عمارة الأرض،ولا عجب،فالله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؛جعلهما آلة هذه العمارة.

ومن هنا كان لزاما علينا دراسة هذه النظريات التى تتعرض لإعجاز الله فى خلق عقل البشر، وكيف جاء النص القرآني مراعيا طبيعة ،وإمكانيات هذا العقل، ونبحث عن مدى صحة هذه النظريات من خلال دراسة جديدة للنص القرآنى ، فحديث الحق

عن الأشياء الغيبية يعد من المعضلات بالنسبة للإنسان البدوي الذى لا يؤمن إلا بما يراه بعينه ،أو ما حاول أن يُعمل فيه عقله ، كما فعل الأعرابي الذى قال: سماء ذات أفلاك ، وأرض ذات أفجاج ، أفلا يدلان على اللطيف الخبير؟ فهذا الرجل حاول أن يصل بعقله إلى اكتشاف خالق السماوات والأرض، لكن هل كان كل العرب يفكرون بهذه الطريقة ؟ إن تصورهم عن الحياة التي بعد الموت جاء في قوله تعالى (إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا و ما نحن بمبعوثين) المؤمنون37/23.

لقد أنشأ النص القرآني في عقل هؤلاء القوم صورة كاملة لتلك الحياة التي بعد الموت،وكذلك وصف كثير من الأشياء المعنوية، وأرسى قواعد الدين الجديد، وبنى صور ذهنية لأشياء وجديدة على هذا المجتمع، ولكن كيف تم عمل ذلك ؟

لقد جمع كل عناصر بناء الصورة من صوت ولون وحركة وأحداث ، ثم وظفها لشرح وبيان تلك الأشياء التي لا تُرى بالعين ، لتتجسد في صورة أشياء مادية قريبة إلى فهم الناس ،و هذه العملية تتكرر في كل الصور ، حيث أعتمد النص القرآني على التصوير في بيانه ، ولكن كان لكل صورة حيثياتها الخاصة ، ولهذا يجب أن تُدرس كل صورة كحالة مستقلة لها ظروفها الخاصة ، وقد فعلت هذا في الجانب التطبيقي.

# ( كيفية بناء الصورة الاستعارية في القرآن في ضوء النظرية العرفانية )

وضع القرآن الكريم أسسا وقواعد لهذا العمل يبدأ ب:

أو لا :تحديد الصورة التي يريد نقلها إلى ذهن المستمع، فقد تكون صورة لشيء مادي لم تُرى من قبل كالجنة/النار، أو لشيء معنوي، مثل المتع النفسية في الجنة ، أو العذاب بالنار، أو سلوك وقواعد يجب العمل بها حسب تعاليم الدين الجديد ، وغير ذلك، وهذا بمثابة تحديد للهدف من النص .

<u>ثانيا: تحديد خصائص هذا الشيء الذي أشرت إليه آنفا</u>، حتى يمكننا البحث عن أقرب شيء فيه كخاصية من خصائصه ، تشبه ما نعرف في عالمنا المحيط بنا، وهذا عمل يحتاج إلى دقة بالغة في جانبي الاستعارة ، وملاحظة شديدة للشيئين معا ، بما يسبه المقابلة التامة بينهما، باستحضار صورتهما في الذهن، والمقابل بين الصورتين، وهنا يبدأ عمل النظرية العرفانية بكل فروعها ، لبيان عمل العقل في بناء هذه الصورة .

### ثالثًا: إعمال النظريات العرفانية في تحليل الصورة الاستعارية:

1- النظرية الاستعارة المفهومية: وتقوم هذه النظرية العرفانية بالمقابلة بين الشيئين عنصرا بعنصر ومكونا بمكون ؛ عن طريق إسقاط التناسبات التى بينهما على الذهن لفرز ها، وبيان المتطابق منها والمختلف؛ اعتمادا على ما لدينامن معلومات عن الشيء الأول المعروف فى بنيتنا التصورية، حيث البنية التصورية هى أساس العرفانية كما أسس لها لايكوف، وأن ما فى الذهن عن صورة الشيء الأول تعد أسسا نبنى تصورنا عليه عن الشيء الثانى المجهول ، وهنا تقوم هذه الاستعارة بتعظيم عناصر التشابه بينهما ، وإخفاء عناصر الاختلاف ، ليبدو لنا أن الشيء الأول هو الشيء الثانى بكل خصائصه، ولهذا سميت بالاستعارة المفهومية، فقد دخل إلى فهمنا ، وإدراكنا أن هذا الشيء الأول هو نفسه الشيء الثانى ، ومع ذلك يبقى فى قرار العقل نقطة تشير إلى الشيء الأول هو نفسه الشيء الأمر يجعل تصورنا للأشياء يقوم على عقيدة ثابتة، اللعقل الدور الأساسي فيها، وهى أننا - وبدون أن نشعر - نبنى تصورا ما عن الشيء بالاستعانة بشيء آخر قريب من إدراكنا وفهمنا ،بغرض البيان والتوضيح والجمال. فإذا قال سبحانه (وسار عوا إلى مغفرة من ربكم ، و جنة عرضها السماوت والأرض) فإذا قال عمران (133/131 الطقل ذهننا فى بناء تصور عن هذه الجنة من ثوابت نعرفها، وهى محيطة بنا ؛ هى السماوات والأرض ، فلا أحد ينكرها ، ثم تقوم عملية المقابلة بين محيطة بنا ؛ هى السماوات والأرض ، فلا أحد ينكرها ، ثم تقوم عملية المقابلة بين

مساحة ما بين السماء والأرض من فضاء ، لبيان عرض هذه الجنة ، والعرض أصغر من الطول فما بالنا بالطول أو المستعار منه شيء ثابت لا يتبدل ، وكذلك تلك المساحة ثابتة في ذهن المستمع ، ولكن لماذا اختار السماء والأرض دون غير هما من موجودات هذه البيئة الأنهما أكبر شيء في عقل وتصور المستمع في تلك البيئة ، والغريب أن هذه الأشياء إلى الآن أكبر شيء في تصور عامة الناس في كل مكان.

إننا إنطلاقا من هذه الاستعارة المفومية رسمنا بالذهن صورة لمساحة هذه الجنة، وهي أكبر مساحة يمكن أن يتخيلها المستمع ، هذا الأمر مقدمة لعمل نظرية عرفانية أخرى هي نظرية الخطاطة.

2- نظرية الخطاطة: تقوم هذه النظرية بوضع حدود تقريبية للصورة ، فتُبنى الصورة الذهنية انطلاقا من تلك الخطوط، وتسمى هنا خطوط المساحة، فتهبط فى ذهن المتلقى خطوط تقريبية وهمية لحدود تلك الجنة، فيستقر فى تصوره عنها صورة مساحة هذه الجنة ، التى تساوى لدى عامة الناس الآن (دى أكبر شيء فى الدنيا) إذا أصبح لعملية خطاطة الصورة دور كبير فى تحديد شكل ومساحة الجنة ، من خلال الدليل المادي الذى نراه بأعيننا (السماء والأرض) فى لغة أقرب ما تكون إلى كلام الناس ؛ ليفهمه الجميع؛ فلا يحتاج إلى معجم ليفسر لهم معنى كلمة سماء أو أرض، وبذلك استطاعت خطاطة الصورة أن تنجح فى توصيل الفكرة إلى أذهاننا فى بساطة شديدة فمن نظر حوله استطاع أن يتصور حجم هذه الجنة بما يراه ولا يمكن أنكاره (السماء الأرض)

فإذا كنّا قد اقتنعنا أن هناك جنة ، وحددنا مساحتها بالدليل المادي ، حيث الجنة شيء مادي ، لكن لم نره بعد، بقى أن نلاحظ ما أكمل به الحق تلك الصورة المادية من أشياء معنوية ، فربط بينهما ،فقال تعالى (وسار عوا إلى مغفرة من ربكم + وجنة عرضها السماوات والأرض) هذا الجمع بين الغيبيات {المغفرة ـ الجنة} جاء مقترنا بالدليل المادي ، وهو السماوات والأرض ، فتصبح تلك الصورة أقرب ما تكون إلى

ذهن المتلقى، فيقتنع بما لم يره ويلمسه من خلال الإطار المادي للصورة الذى حددته خطاطة الصورة (خطاطة المساحة).

3- نظرية الأفضية الذهنية: لقد اعتمدت الصورة هنا على ما فى ذهن المتلقى من صورة مسبقة فى فضائه الذهني، هى صورة السماء والأرض اللتين لم يستطع أن يحيطهما بنظره، فهما أكبر من مدى نظره، وكأن لا شيء فى الكون ـ كما يتصور المتلقى، أي ما فى الفضاء الذهنى له ـ أكبر فى المساحة مما بين السماء والأرض، فتتجلى عظمة الخالق و علمه بخلقه، وقدراتهم الذهنية، وإمكاناتهم العقلية فى اختيار ما بين السماء والأرض؛ للدلالة على مساحة شيء غيبي هو الجنة، لم يكن لهم أن يدركوا مساحتها، أو يدخلوا فى بنيت هم التصورية شيئا بهذا الحجم إلا من خلال يصورهم لما بين السماء والأرض من مساحة.

3- نظرية الجسدنة: إننا نرى الأشياء ونتصورها من خلال إدراكنا لذواتنا وأجسادنا، فالعالم بالنسبة لنا هو الكون المحيط بنا، وأجسادنا محور التقائنا بهذا الكون، لهذا ليس غريبا أن نستحضره في كل تفكيرنا، فنحن نرى العالم من خلاله، فلو قلت: هذه المدينة تبعد ألف ميل، فإننى أكون قد استحضرت جسدى وموقعه في هذه العبارة ،حيث تلك المسافة من مكانى إلى مكان المدينة تقدر بألف ميل ، فيصبح جسدى وسيلة لإدراك هذه المسافة ، وإن لم أصرح بذكر جسدي في هذه العبارة، فالجسد كما قال جونسون في داخل العقل ( في كتابه الجسد في العقل) أي أنه مستحضر داخل عقل كل إنسان يدرك به كل ما حوله بعينيه ، وويتفاعل معه بكل حواس جسده.

لهذا عندما يقول الحق: عرضها السماوات والأرض ، فإننا ندخل فى حسابنا ـ دون أن نشعر ـ أجسادنا، فهذه المساحة عندما نسمعها لأول وهلة، تُحدث مقارنة بين حجم هذه المساحة وحجم أجسادنا ، وكذلك موقع أجسادنا ؛ كنقطة بداية ، وما بين السماء والأرض ؛كنقطة النهاية، لتحديد هذه المسافة، فتبدو كبيرة جدا .

ولأن الله سبحانه يعلم أن من طبيعة تفكيرنا وتفاعلنا مع الأشياء ؛ أننا نقوم فورا بمقارنتها بأحسادنا ، فندخل أجسادنا في هذا التصور (دون أن نشعر) فاختار لنا أكبر شيء نعرفه من حيث حجمه مقارنة بأجسادنا، فالجسد داخل ـ لا محالة ـ في تصورنا لكل شيء ؛ لأنه وسيلتنا لإدراك ما حولنا ، فكيف بنا أن نلغيه ، أو نخرجه من حسابنا عند فهم الصورة ؟

والعظمة هنا في معرفة الخالق سبحانه بسلوكنا عندما نفكر، حيث ندخل أجسادنا في كل تصور يمر بنا ،وكيف لا ؟وهو خالقنا ونحن صنعته ،صئنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه وصنعه، فأدخل لنا ما بين السماء والأرض من مساحة لنقارن بينها وبين عرض الجنة بطريقة تلقائية،دون أن يذكر لنا أنه يطالبنا بهذه المقارنة؛ لأننا فاعلوها وإن لم يطلب منا سبحانه ذلك ، أو أن نوجه إليه ، فلو قلت لرجلين سأعطيك ما مائة جنيه ، وكان أحدهما غنيا جدا ، والثاني فقيرا جدا، فماذا يقول كل منهما ؟ فسيقول الأول : هذا شيء بسيط ، ويقول الثاني: هذا شيء عظيم، فماذا حدث ؟ لقد قارن الأول بين هذا المبلغ ورصيده في البنك، بطريقة لا إرادية ،فرأى أنه مبلغ صغير في حين رآه الثاني كبيرا مقارنة بما لديه ، فإنسان يُدخل في حسابه ـ بدون أن يشعرحان إلى أنه بالنسبة له جسده .

### الخاتمة

فى نهاية هذا العمل أقول: إنها محاولة بسيطة مني لفهم النص القرآني ، وتوضيح جانب من جوانب الإعجاز القرآني فى بناء صورة ثابتة مستقرة متجددة من الصور الاستعارية التى تميزت بالثبات والتجدد، وهذامن عناصر الإعجاز القرآني كيف يكون ثابتا مستقرا وحديثا متجددا ؟وكذلك قربه من كل العقول، ودرجات الإدراك المتفاوتة بين البشر، وفى الوقت ذاته، فهو يعبر بلغة عالية مهذبة عن معان تعد من المعانى التى تسمى (اللامساس) يخاطب بها كافة طبقات المجتمع ، وهذا إعجاز آخر يضاف إلى إعجازاته التى لا تنتهى، ولذا يجب أن يقوم الباحثون بدر اسة النص القرآني فى ضوء الدراسة الدلالية الحديثة ، فهى تعمل على فتح أبواب جديدة لفهم وإدراك هذا النص.

لقد كان عملى مجرد محاولة لفتح بعض الأبواب الجديدة لإدراك النص القرآني أرجو من الله أن أكون قد وفقت في هذا العمل، طالبا من أبنائي وزملائي الباحثين أن يستكملوا هذا العمل، ويصلحوا ويجودوا فيه، وتلك منتهى بغيتي في عملى هذا، فإنني كفرد بسيط لا يمكنني تغطية هذا النص العظيم، ولكننا كباحثين لنا عمر ممتد في طلابنا وزملائنا الذين سيكملون مسيرتنا، ونحن على ثقة تامة أنهم سيفعلون ما لم نفعل، وسيصلون إلى ما لم نصل إليه، بل إنهم سيصوبون ما فاتنا من أشياء، وتلك الغاية المقصودة بعبارة (العلم رحم بين أهله ) فالأهل فقط هم من يستعيرون من بعضهم في حب وتراحم، وهم فقط من يصوبون لبعضهم بدون خجل أو استحياء ؛ فالأب والأخ يصوبون للابن وللأخ بلا حياء ولا خجل بينهم.

والله الموفق إلى سواء السبيل

## فهرس المراجع والمصادر

- 1 الإتقان في علوم القرآن ، السيوطي ، طبعة محمود توفيق القاهرة 1352 هـ
- 2- الاستعارة التي نحيا بها ، ليكوف وجونسن ، ،دار توبقال للنشر المعرب 2009م
- 3- الأشباه والنظائر في القرآن الكريم ، لمقاتل بن سليمان البلخي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب1994م
  - 4- بنايات المشابهة في اللغة العربية ، د عبد الإله سليم ، دار توبقال المغرب 2001م
    - 5- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة 1373 هـ
- 6 ـ تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي تحقيق محمد الطناحي ، ط الكويت بدون تاريخ
  - 7- التصوير الفنى في القرآن ، سيد قطب ، دار المعارف بمصر ، ط الثامنة 1975م
    - 8 تفسير القرطبي ، الإمام القرطبي ، دار الريان للتراث ، بدون تاريخ
      - 9- تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، دار الريان بدون تاريخ
- 10- تلخيص البيان في مجازات القرآن،الشريف الرضى ، دار إحياء الكتب العربية بدون تاريخ
- 11- التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم د محمد غاليم، دار توبقال للنشر المغرب، ط 1، 1987م
- 12- در اسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني ، محمد الصالح البوعمراني، مكتبة علاء الدين صفاقس تونس 2009م
  - 13- علم الجمال ، مونروبربيردسلي ، نيويورك 1968م
  - 14ـ العمدة : ابن رشيق القيرواني ، مطبعة حجازي ، القاهرة 1934م
- 15- العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي ، مؤسسة الأعلى للمطبوعات بيروت لبنان بدون تاريخ
  - 16 ـ فن الشعر ، أرسطو ، تحقيق عبد الرحمن بدوى ، القاهرة ، مكتبة النهضة، 1953م
    - 17- القاموس المحيط للفيروزابادى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ، 1980م
      - 18 كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري ، عيسى البابي الحلبي بدون تاريخ
        - 19- لسان العرب لابن منظور ، دار المعارف المصرية1977م
  - 20- اللسانيات واللغة العربية: نماذج تركيبية ودلالية ، عبد القادر الفاسي الفهري دارتوبقال للنشر الدرار البضاء المغرب 1985م

- 21- المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، السيوطي ، دار إحياء الكتب العربية 1326هـ
- 22- معجم ألفاظ القرآن الكريم ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 1410هـ 1990هـ
  - 23- المعجم الفلسفي ، مجمع الغة العربية بالقاهرة 1983م
- 24- المفردات في غريب القرآن ، للراغب الأصفهاني ، ط الأنجلو المصرية، 1970م
- 25- المنوال المنهاجي والبرهان العرفاني الاستعارة التصورية في أشعار الهذليين أنموذجا ، عامر الحلواني ، ط1، صفاقس (تونس)2009م
- 26- النص والخطاب مباحث لسانية عرفنية ، د الأزهر الزناد ، دار محمد على للنشر ،ط 1، تونس2011م
- 27- نظرية تأويل الخطاب وفائض المعنى ، بول ريكور ، ترجمة سعيد الغانمى ، المركز الثقافي العربي 1976م
- 28- نظريات لسانية عرفانية د. الأزهر الزناد ، دار محمد على ، تونس ، ط الأولى 2010 م
  - 29- الوجوه والنظائر ، للدامغاني ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة/ 1995 م

# المراجع الأجنبية

JACKEDOFF, R, (1978):Grammar as Evidence for Conceptual Structure, in :Halle,M.

and als, (1978: Linguistic theory and Psychological reality, M.I.T Press.

JACKENDOFF.R.C: 1983. Semantic and Cognition, MIT Press. Cambridge, Mass.

JACKENDOFF : 1985,Inofrmation in the mind of the beholder . Linguistics and philosophy,8,1.

Lakoff, G, and Johnson, M. : 1980, Metaphors we Live by. Univ.of Chicago Press.

Lakoff, G. 1987. Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal about the mind Chicago: University of Chicago Press.

Lakoff, G. 1990. The Invariance Hypothesis: Is Abstract Reason based on Image – schems? Cognitive Linguistics,

M, Johnson, THE BODY IN THE MIND, the bodily basis of meaning imagination, and reason, the University of Chicago and London. 1987

soubli, f: 1979, presentation: problems de la metaphore, lanjajes

# فهرس الموضوعات

| 2                   | المقد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 5                   | الباب الأول: نظرية الاستعارة                          |
| 5                   | الفصل الأول: الاستعارة عند القدماء                    |
| 14                  | الفصل الثاني:مفهوم النظرية الاستعارية                 |
| 17                  | الاستعارة القرآنية بين الحياة والموت                  |
| 27                  | الفصل الثالث: نظريات في تحليل الاستعارة               |
| 2 7                 | أولا : نظرية النموذج الشبكي الدلالي                   |
| 36                  | ثانيا: نظرية البنية التصورية                          |
|                     | ثالثا: النظرية العرفانية                              |
| 82                  | الباب الثاني : الاستعارة القرآنية                     |
| 83                  | الفصل الأول : الرجل والكتاب                           |
| 90                  | الفصل الثانى : الدراسة التطبيقية                      |
| رق                  | الغشاوة / المرض / البيع والشراء/ الاستهزاء / البر     |
| 141                 | الفصل الثالث : وظيفة المجاز في القرآن الكريم          |
| لتصورية 151         | الفصل الرابع: دور الاستعارة القرآنية في بناء البنية ا |
| القرآن <i>ي</i> 174 | الفصل الخامس :قيمة النظرية العرفانية في فهم النص      |
| 180                 | المراجع العربية والأجنبية :                           |
| 183 <u></u>         | فهرس الموضوعات                                        |

# رسالة في " لا إله إلا الله "

مقدمة:

الحمد لله المستحق بالحمد عن من سواه ، نور السماوات والأرض ومن فيهن ، إليه نلجأ وبه نستعين ، اللهم علمنا دينك وفقهنا كتابك ، فقد طلبت منا وطلبك أمر واجب الطاعة ، فقلت لنبيك الكريم صلى الله عليه وسلم ( وقل ربى زدنى علما ) فكان طلب العلم عبادة ، والاستزادة منه واجبا لا محالة .

ومن هذا الباب بدأ السؤال يظهر لى فى الآفاق ، لماذا جعل الحق تبارك وتعالى عبارة ( لا إله إلا الله) أفضل الذكر ـ كما قال نبيوه العظيم ـ وقال أيضا قولوا (لا إله إلا الله تهتدوا) وقال أيضا من قالها مطئنا بها قلبه دخل الجنة، فلماذا كان لهذه العبارة تلك المكانة عند الله كما أخبر نبيه ، إن لها لسحر فى قلوب المؤمنين بالله تنير لهم الطريق وتنفس عنهم الضيق ، وما هذا بقول المنجمين ولا السحرة المشعوزين ، بل هو آية من آيات رب العالمين ، فالبناء الصوتي للعبارة جاء بصورة معينة يعطيها دلالات مختلفة، ويتفق مع مضمونها ، فهى تشير إلى وحدانية الله ، وهو أمر يحتاج إلى إقناع عقلي وتهيئة نفسية ومصاحبة صوتية تنتج انسجاما صوتيا ، ولكن كيف يتم هذا ؟ وكيف تتضمن هذه العبارة كل تلك المعانى ؟

يمكن أن نعرف هذا كله من خلال دراسة تحليلية لغوية لهذه العبارة في مستوياتها اللغوية المختلفة ، مع الاستعانة ببعض النظريات اللغوية الحديثة كلما تطلب البحث.

### أولا الجانب الصوتى:

تشمل هذه الدراسة عدة محاور منها: عدد أصوات العبارة ـ أنواعها ـ تركيبها ـ التناسق الصوتي بين تلك الأصوات ، وأثره في إحداث انسجام صوتي بين أصوات العبارة ـ أثر هذا التناسق الصوتي على نفس المستمع لها والمتكلم بها ـ مدى الحاجة النفسية عند الإنسان لسماعها باستمرار، ودور التركيب الصوتي والتناسق بين أنواع الأصوات في إيجاد الانسجام الصوتي والتأثير النفسي لها ،كذلك أثر الكمية الصوتية في هذا التناسق الصوتي بين جوانب العبارة ، ودور التشديد الصوتي والأصوات الصائتة في ذلك ، كل هذه المحاور وغيرها سيظهره البحث في جانب الأصوات

### ثانيا الجانب الصرفى:

وهو يُعنى ببناء الكلمة ، من فعل واسم وحرف ، وقد خلت العبارة من الأفعال ، أما الأسماء فقد حوت العبارة كلمتين فقط هما (إله ـ الله) وأما الحروف فهى حرفان أيضا: (لا ـ إلا) وهذا يعنى أن العبارة تكونت من اسمين وحرفين ، لأنها تصدر حكما قاطعا بقصر الألوهية على إله واحد هو الله ، فجاءت العبارة في شكل موجز مختصر .